# المنت المنت المنتوات

النُّعُ التَّالِثُونِ الْمُعْتَدِينِ عَلَيْكُمُ

الطبعة الأولى ١٣٤٩ هجرية — ١٩٣٠ ميلادية

المطبعة المضرية بآلاً لِعِرْ أدارة محدم عبداللطيف

مَرَشَ قُتَدِبُهُ بْنُ سَعِيدَ حَدَّ ثَنَا كَيْثُ بْنُ سَعْدَ حَ وَحَدَّ ثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ رُمْعٍ أَخْبَرَنَا لَيْثُ عَنْ أَبِي النَّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدْبِيَةَ أَلْفًا وَأَرْبَعَائَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذُ لَيْكُ عَنْ أَنُو كَانَهُ فَبَايَعْنَاهُ وَعَمْرُ آخِذُ لَكَ لَلْفَرَ وَمَ الْمُوتِ لَيْنَاهُ عَلَى الْمُوتِ لِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةَ وَهِي سَمْرَةٌ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَانَفَرَّ وَلَمْ نَبُايِعْهُ عَلَى الْمُوتِ لِيَعْنَاهُ وَصَرَبْنِ اللهِ عَلَى الْمُوتِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمُوتِ إِنَّمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى الْمُوتِ إِنَّكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى الْمُوتِ إِنَّالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى الْمُوتِ إِنَّالُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمُوتِ إِنَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى

#### 

قوله ﴿ كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعهائة ﴾ وفى رواية ألفاً وخمسهائة وفى رواية ألفاً وثلاثمائة وقدذ كر البخارى ومسلم هذه الروايات الثلاث فى صحيحهما وأكثر روايتهما ألفوأربعهائة وكذا ذكر البيهةى أن أكثر روايات هذا الحديث ألفا وأربعهائة و يمكن أن يجمع بينهمابأنهم كانوا أربعهائة وكسرا فهن قال أربعهائة لم يعتبر الكسر ومن قال خمسهائة اعتبره ومن قال ألف وثلاثمائة ترك بعضهم لكونه لم يتقن العد أولغير ذلك. قوله فى رواية جابر و رواية معقل بن يسار ﴿ بايعناه يوم الحديبية على أن لانفر ولم نبايعه على الموت ﴾ وفى رواية سلمة أنهم بايعوه يسار ﴿ بايعناه يوم الحديبية على أن لانفر ولم نبايعه على الموت ﴾ وفى رواية سلمة أنهم بايعوه

يومئذ على الموت وهو معنى رواية عبدالله بن زيد بن عاصم وفى رواية مجاشع بن مسعو دالبيعة على الهجرة والبيعة على الاسلام والجهاد و فى حديث ابن عمر وعبادة بايعنا على السمع والطاعة وأن لاننازع الأمر أهله وفى رواية عن ابن عمر فى غير صحيح مسلم البيعة على الصبر قال العلماء هذه الرواية تجمع المعانى كلها و تبين مقصود كل الروايات فالبيعة على أن لانفر معناه الصبر حى نظفر بعدونا أونقتل وهومعنى البيعة على الموت أى نصبر وان آل بنا ذلك الى الموت لاأن الموت مقصود فى نفسه و كذا البيعة على الجهاد أى والصبر فيه والله أعلم و كان فى أول الاسلام يجب على العشرة من المسلمين أن يصبروا لمائة من الكفار ولايفروامنهم وعلى المائة الصبر لألف كافر ثم نسخ ذلك وصار الواجب مصابرة المثلين فقط هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس ومالك

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَة فَقَالَ لَوْ كُنَّا مَائَةَ أَلْفَ لَكَفَانَا كُنَّا أَلْفًا وَخَسْمَائَةَ وَمِرْتُنِ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبْنُ نُمَيْرِ قَالًا حَـدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ حِ وَحَـدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثُمَ حَدَّثَنَا خَالَدُ « يَعْنَى الطَّحَّانَ » كَلَاهُمَا يَقُولُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالَم بْنِ أَبِي الْجُعَدْ عَنْ جَابِر قَالَ لَوْ كُنَّا مَا نَهَ أَلْفَ لَكَنَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مَائَةً وَمِرْشِ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَغْمَشِ حَدَّثَنَى سَالمُ بِنُ أَبِي الْجَعْد قَالَ قُلْتُ لَجَابِرَكُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئَذَ قَالَ أَلْفًا وَأَرْبَعَائَةَ مِرْشِ عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذَ حَدَّنَاَ أَبَى حَدَّ تَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَمْرُو «يَعْنَى أَبْنَ مُرَّةَ» حَدَّ تَنَى عَبْدُ الله بْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَة أَلْفًا وَتَلَاثَمَاتَة وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِينَ وحرِّشِ أَبْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حِ وَحَدَّ ثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْـ بَرَنَا النَّصْرُ بْنُ ثُمَيْلٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بهٰذَا الْاسْنَاد مثْلَهُ و مِرْشِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أُخْ بَرَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْع عَنْ خَالد عَن الْحَكَم بْن

والجمهور أن الآية منسوخة وقال أبوحنيفة وطائفة ليست بمنسوخة واختلفوا فىأن المعتبر بجرد العدد من غير مراعاة القوة والضعف أم يراعى والجمهور على أنه لايراعى لظاهر القرآن وأما حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لاتشركوا بالله شيئاً ولاتسرقوا الى آخره فانماكان ذلك فى أول الامر فى ليلة العقبة قبل الهجرة من مكة وقبل فرض الجماد . قوله ﴿ سألت جابراً عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا اله ألف لكفانا كنا ألفا وخمسائة ﴾ هذا مختصر من الحديث الصحيح فى بئر الحديبية ومعناه أن الصحابة لماوصلوا الحديبية وجدوابئرها إنما تنزه مثل الشراك فبسق النبي صلى الله عليه وسلم فيها ودعا فيها الحديبية وجدوابئرها إنما تنزه مثل الشراك فبسق النبي صلى الله عليه وسلم فيها ودعا فيها

عَبْدِ ٱلله بْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ مَعْقِل بْنِ يَسَارِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَة وَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ وَأَنَا رَافَعُ نُحْصَنًا مِنْ أَغْصَانَهَا عَنْ رَأَسُه وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ مائَةً قَالَ لَمْ نُبَايِعُهُ عَلَى ٱلْمَوْتِ وَلَـكُنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَاَنَفَرَّ و مِرْشِنِ هِ يَعْنِي بْنُ يَعْنِي أَخْبَرَنَا خَالَدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ يُونُسَ لِهَذَا الْاسْنَادِ وَمِرْثِنَ مُ حَامِدُ بْنُ عُمْرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ طَارِق عَنْ سَعِيد بْنِ ٱلْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ أَبِي مَنَّ بَايَعَ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْدَ الشَّجَرَة قَالَ قُانَطَلَقْنَا في قَابِل حَاجِينَ فَخَفَى عَلَيْنَا مَكَانُهَا فَانْ كَانَتْ تَبَيَّنَتْ لَكُمْ فَأَنْتُم أَعْلَمُ. وَحَدَّثَنيه مُحمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ وَقَرَأَتُهُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلَىَّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِق بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيد بْنِ ٱلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا عَنْدَ رَسُول ٱلله صَـلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَامَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَنَسُوهَا مِنَ الْعَامِ ٱلْمُقْبِلِ وَصَرَتْنَي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعيد بن الْمُسْيَبَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ رَأْيْتُ الشَّجَرَة ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا وَمِرْشِ قُتْيَةُ بْنُ سَعيد حَدَّثَنَا

بالبركة فجاست فهى إحدى المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن السائل في هذا الحديث علم أصل الحديث والمعجزة في تكثير الماء وغير ذلك بما جرى فيها ولم يعلم عددهم فقال جاركنا ألفاً وخمسائة ولوكنا مائة ألف أو أكثر لكفانا وقوله في الرواية التي قبل هذه دعا على بئر الحديبية أى دعا فيها بالبركة . قوله في الشجرة (إنها خبي عليهم مكانها في العام المقبل) قال العلماء سبب خفائها أن لايفتتن الناس بها لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك فلو بقيت ظاهرة معلومة لحيف تعظيم الاعراب والجهال إباها وعبادتهم لها فكان خفاؤها رحمة من الله تعالي

عَلَى أَى شَيْء بَايَعْتُمْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدْيْبَة قَالَ عَلَى الْمُوْتِ عَلَى أَلَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدْيْبَة قَالَ عَلَى الْمُوْتِ وَحَرَثُن وَ إَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَة حَدَّتَنَا يَزِيدُ عَرَف سَلَمَة بِمِشْلَه وَحَرَثُن وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْخُزُومِيْ حَدَّتَنَا وَهَيْبُ حَدَّتَنَا عَرُو بْنُ يَحْيى عَن عَبْد وحَرَثُن إِسْحَق بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْخُزُومِيْ حَدَّتَنَا وَهَيْبُ حَدَّتَنَا عَرُو بْنُ يَحْيى عَن عَبْد وحَرَثُن إِسْحَق بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْخُزُومِيْ حَدَّتَنَا وَهَيْبُ حَدَّتَنَا عَرُو بْنُ يَحْيى عَن عَبْد وحَرَثُن إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْخُزُومِيْ حَدَّتَنَا وَهَيْبُ حَدَّتَنَا عَرُو بْنُ يَحْيى عَن عَبْد عَن عَبْد بْنَ أَيْ مَنْ الله عَلَى الله

ــ ﴿ بَابِ تَحْرِيمُ رَجُوعُ المهاجِرِ الى استيطانُ وطنه ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قوله ﴿ ان الحجاج قال لسلمة بن الأكوع رضى الله عنه ارتددت على عقبيك تعربت قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لى فى البدو ﴾ قال القاضى عياض أجمعت الأرة على تحريم ترك المهاجر هجرته و رجوعه الى وطنه وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابياً من الكبائر قال وله نا أشار الحجاج الى أن أعلمه سلمة أن خروجه الى البادية انمها هو باذن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا له رجع الى غير وطنه أو لأن الغرض فى ملازمة المهاجر أرضه التى هاجر اليها وفرض ذلك عليه انمها كان فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته أو ليكون معه أو لأن ذلك انمها كان قبل فتح مكة فلما كان الفتح وأظهر الله الاسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته فرض الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته أي الذين هاجر وامن ديارهم وأمو الهم قبل فتح مكة لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته

مَرْشَ الْمَهُ مَلْ النَّهُ وَ الْمُعْرَةَ وَدْ مَضَتْ الْمُهُمَاعِيلُ بِنْ زَكَرِياً عَنْ عَاصِمِ الْأَحُولَ عَنْ أَنِي عُمَانَ النَّهِ وَمَلَّ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَيْتُ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ أَا يُعْهُ عَلَى الْمُسْلَمِ وَالْجُهاد وَ الْحُيْرِ الْمُعْمَ عَلَى الْاسْلامِ وَالْجُهاد وَ الْحُيْرِ وَمَرَيْنِ سُويَدُ بِنُ سَعِيد حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِر عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي وَمَرَّيْنِ سُويَدُ اللهُ عَلَى الْمُسْلَمِ وَالْجُهاد وَ الْحُيْرِ وَمَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ا

ونصرة دينه وضبط شريعته قال القاضى ولم يختلف العلماء فى وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح واختلف فى غيرهم بلكانت ندباً ذكره أبوعبيد فى كتاب الاموال لأنه صلى الله عليه وسلم لم بأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة وقيل انما كانت واجبة على من لم يسلم كل أهل بلده لئلايبقى فى طلوع أحكام الكفار

— ﴿ إِنَّ بَابِ المَبَايِعَةُ بَعِدَ فَتَحَ مَكُمَّ عَلَى الْاسلامُ وَالْجِهَادُ وَالْخَيْرُ ﴾ ﴿ وَبِيَانَ مَعْنَى لَاهِجُرَةُ بَعِدَ الْفَتَحَ ﴾

قوله ﴿ أُتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايمه على الهجرة فقال إن الهجرة قدمضت لأهلها ولكن على الاسلام والجهاد والخير ﴾ معناه أن الهجرة الممدوحة الفاضلة التي لأصحابها المزية الظاهرة قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَةً لَا هِجْرَةً وَلَكَنْ جَهَادُ وَيَةٌ وَإِذَا السَّنْفُرْتُمْ فَانْفُرُوا وَرَرَشَ أَبُو بَكُر بْنُ أَيِ شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبِ قَالاَ حَدَّنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور وَ ابْنُ رَافِعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ حَدَّنَا مُفَضَّلُ «يَعْنَى ابْنَ مُهْلُهِل» ح وَحَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ مُشَدًا أَخْ بَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ «يَعْنَى ابْنَ مُهْلُهِل» ح وَحَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ مُشَدًا أَخْ بَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ كُمُّهُمْ عَنْ مَنْصُور بِهٰذَا الْاسْنَاد مِثْلَهُ وَمِرَشَى اللهُ بْنُ عَبْدَ الله بْنِ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدَ الله بْنَ عَنْ إَسْرَائِيلَ عَنْ عَلْدَ الله بْنَ عَبْدَ الله بْنِ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدَ الله عَنْ عَلْمَ وَسَلَمْ عَنْ الْهُجُرَةَ فَقَالَ لَاهِجْرَةً بَعْدَ عَلَاءَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ عَنِ الْهُجْرَةِ فَقَالَ لَاهِجْرَةً بَعْدَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنِ الْهُجْرَةِ فَقَالَ لَاهِجْرَةً بَعْدَ وَلَكُنْ جَهَادَ وَيَنَّهُ وَإِنَا السَّنْفُرُ وَا وَمِرْتُ أَبُو بُعْنَ الْهُجْرَةِ فَقَالَ لَاهُجُرَة وَلَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنِ الْمُحْرَةِ فَقَالَ لَاهُجُورَةً وَمَرْتَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْفُرُوا وَمِرْتُنَ أَبُو بُعْرَةً وَلَكُو الْبَاهِلِيْ اللهُ عَبْدُ الْمُعْرَةُ وَلَكُنْ جَهَادَ وَلَيْنَ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَاكُونَ اللهُ عَلَاهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَمِرْتُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَالْوَالَ وَمِرْتُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ ال

انما كانت قبل الفتح واكن أبايعك على الاسلام والجهاد وسائر أفعال الخير وهو من باب ذكر العام بعد الخاص فان الخير أعم من الجهاد ومعناه أبايعك على أن تفعل هذه الأمور . قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لاهجرة ولكن جهاد ونية وفي الرواية الآخرى لاهجرة بعد الفتح قال أصحابنا وغيرهم من العلماء الهجرة من دار الحرب الى دار الاسلام باقية الى يوم القيامة وتأولوا هذا الحديث تأويلين أحدهما لاهجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار السلام فلا تتصور منها الهجرة والثاني وهو الأصح أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها امتيازاً ظاهرا انقطعت بفتح مكة ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة لأن الاسلام قوى وعز بعد فتح مكة عزا ظاهراً بخلاف ماقبله . قوله صلى الله عليه وسلم (ولكن جهاد ونية) معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة ولكن حصلوه بالجهاد والنية الصالحة وفي هذا الحث على نية الخير مطلقاً وأنه يثاب على النية قوله صلى الله عليه وسلم (واذا استنفرتم فانفروا) معناه اذا طلبكم الامام للخروج الى الجهاد ووله الله عليه وسلم (واذا استنفرتم فانفروا) معناه اذا طلبكم الامام للخروج الى الجهاد

فاخرجوا وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية اذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين وان تركره كلهم أثموا كلهم قال أصحابنا الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد فان لم يكن فى أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تنميم الكفاية وأما فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصبح عند أصحابنا أنه كان أيضا فرض كفاية والثانى أنه كان فرض عين واحتج القائلون بأنه كان فرض كفاية بأنه كان تغزو السرايا وفيها بعضهم دون بعض قوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي الذي سأله عن الهجرة (إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تؤتى صدقتها قال نعم قال فاعمل من ورا البحارفان الله لن يترك من عملك شيئا ﴾ أما يترك فبكسر التاء معناه لن ينقصك فاعمل من ورا البحارفان الله لن يترك من عملك شيئا ﴾ أما يترك فبكسر التاء معناه لن ينقصك من ثواب أعمالك شيئا حيث كنت قال العلماء والمراد بالمبحرة التي سأل عها هذا الأعرابي ملازمة المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وترك أهله و وطنه فخاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقوى معالى الله عليه وسلم أن لايقوى ولكن اعمل بالخير في وطنك وحيث ما كنت فهو ينفعك ولا ينقصك الله منه شيئاً والله أعلم ولكن اعمل بالخير في وطنك وحيث ما كنت فهو ينفعك ولا ينقصك الله منه شيئاً والله أعلم

وَرَثَىٰ أَبُو الطَّاهِ أَخْبَرَنِي عُرُو بُن سَرْحِ أَخْدَبَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بُنْ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبْنُ شَهَابَ أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بُنُ الْزَبْيِرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ الله قَالَتْ كَانَتِ الْمُؤْمِنَات إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يُمْ يَعَنَّ بِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ يَاأَيْهَا النَّيِّ إِذَا جَالِكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرَكُنَ بِالله شَيْئًا وَلا يَشْرَقْنَ وَلاَ يَشْرُونَنِ إِلَى آخِرِ الآية قَالَتْ عَائشَةُ هَنْ أَقَرَّ بِلذَا عَنْ الْمُؤْمِنَات فَقَدْ الْقَرَّالُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَلْ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَلْ مَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالله مَا أَخَذَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَمَا مَسَّتُ كُنُ كُلُومُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالله عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالله عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالله عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلْهُ الله عَلَيْهُ وَالله ع

#### ـــ ﴿ إِنَّ بِابِ كِيفِية بِيعة النساء ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

قولها ﴿ كَانَ المؤمنات إذا هاجرن يمتحن بقول الله تعالى يا أيها الذي إذا جائك المؤمنات إلى آخره ﴾ معنى يمتحن يبا يدهن على هذا المذكور في الآية الكريمة وقولها ﴿ فَن أقر بهذا فقد أقر بالمحنة ﴾ معناه فقد با يع البيعة الشرعية . قولها ﴿ والله مامست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امر أة قط غير أنه يبايعهن بالكلام ﴾ فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام وفيه أن كلام الاجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة وأنه لا يلمس بشرة الاجنبية من غير ضرورة كتطب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها بما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الاجنبي فعله للضرورة وفي قط خمس لغات عين ونحوها بما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الاجنبي فعله للضرورة وفي قط خمس لغات

أَنْ سَعِيدِ الْأَيْلَىٰ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ هُرُونُ حَدَّنَنَا أَنْ وَهْبِ حَدَّتَنَى اَبْنُ وَهْبِ حَدَّتَنَى اَنْ شَهَابِ عَنْ عَرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ عَنْ بَيْعَةَ النِّسَاءِ قَالَتْ مَامَسَ رَسُولُ الله مَالَكُ عَنَّ ابْنُ شَهَابِ عَنْ عَرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ عَنْ بَيْعَةَ النِّسَاءِ قَالَتْ مَامَسَ رَسُولُ الله مَالَكُ عَنْ ابْنُ شَهَابِ عَنْ عَرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهُ عَنْ بَيْعَةَ النِّسَاءِ قَالَتْ مَامَسَ رَسُولُ الله عَلَيْهَا فَاعْطَتُهُ مَلَّا الله عَلَيْهَا فَاخْدَ عَلَيْهَا فَاعْطَتْهُ وَلَى الله عَلَيْهَا فَاخْدَ عَلَيْهَا فَاعْطَتْهُ وَلَا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا فَاذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَاعْطَتْهُ قَالَ الله عَلَيْهَا فَاذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَاعْطَتْهُ وَلَا الله عَلْمَ الله عَلَيْهَا فَاذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَاعْطَتْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهَا فَاخْدَ اللّهُ عَلَيْهَا فَاخْدَ اللّهُ عَلَيْهَا فَاخْدَا أَذَا اللّهُ عَلَيْهَا فَاخْدَا أَخُذَا اللّهُ عَلَيْهَا فَاخْدَا أَذَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا فَاعْطَتْهُ وَاللّهُ عَلَيْهَا فَاعْطَتْهُ اللّهُ عَلَيْهَا فَاخْدَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهَا فَاخْدَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا فَاعْطَتْهُ وَالَا اللّهُ عَلَيْهَا فَاعْطَتْهُ اللّهُ عَلَيْهَا فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا فَاعْلَالُهُ اللّهُ عَلَيْهَا فَاعْطَتْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا فَاعْطَتْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا فَاعْطُلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا فَاعْطُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا فَاعْطَلْهُ اللّهُ الْمُلّمُ اللّهُ الل

مِرْشُنَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ وَ ابْنُ حُجْرِ « وَالَّلْفُطُ لِا بْنِ أَيُّوبَ » قَالُوا حَدَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ « وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر » أَخْدَبَرَنَى عَبْدُ الله بْنُ دِينَارً أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُبَايعُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَة يَقُولُ لَذَا فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَسُولَ اللهُ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَة يَقُولُ لَذَا فِيمَا اسْتَطَعْتُ

حَرِّتُ عُمَّدُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرِ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ

فتح القاف وتشديد الطاء مضمومة ومكسورة و بضمهما والطاء مشددة وفتح القاف مع تخفيف الطاء ساكنة ومكسورة وهي لنني الماضى. قولها فى الرواية الأخرى ﴿ مامس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فاذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد با يعتك ﴾ هذا الاستثناء منقطع و تقدير الكلام مامس امرأة قط لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام فاذا أخذها بالكلام قال اذهبي فقد با يعتك وهذا التقدير مصرح به فى الرواية الأولى ولابد منه والله أعلم بالكلام قال اذهبي فقد با يعتك وهذا التقدير مصرح به

\_\_\_\_ باب البيعة على السمع و الطاعة فيما استطاع بي ...

قوله ﴿ كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت ﴾ هكذا هو فى جميع النسخ فيما استطعت أى قل فيما استطعت وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم و رأفته بأمته يلقنهم أن يقول أحدهم فيما استطعت لئلا يدخل فى عموم بيعة مالا يطيقه وفيه أنه إذا رأى الانسان من يلتزم مالا يطيقه ينبغى أن يقول له لا تلتزم مالا تطيق فيترك بعضه وهو من نحو قوله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون

# ـــــــ باب بيان سن البلوغ ريج ..ـــ

وهو السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين ويجرى عليه حكم الرجال في أحكام القتال وغير ذلك قوله ﴿عن ابن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه ﴾ هذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة وهو مذهب الشافعي والأو زاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم قالوا باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفا وان لم يحتلم فتجرى عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره و يستحق سهم الرجل من الغنيمة و يقتل ان كان من أهل الحرب وفيه دليل على أن الخندق كانت سنة أربع من الهجرة وهو الصحيح وقال جماعة من أهل السير والتواريخ كانت سنة خمس وهذا الحديث يرده لأنهم أجمعوا على أن أحداً كانت سنة ثلاث فيكون الحندق سنة أربع لأنه جعلها في هذا الحديث بعده بسنة ، قوله ﴿لم يجزني وأجازني ﴾ المراد جعله رجلا له حكم الرجال المقاتلين

## 

قوله ﴿ نهى رسول الله صلى الله عَليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ﴾ وفى الرواية الأخرى مخافة أن يناله العدو وفى الرواية الأخرى فانى لا آمن أن يناله العدو فيه النهى عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة فى الحديث وهى خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته فان أمنت هذه العلة بأن يدخل فى جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة هذا هو الصحيح و به قال أبو حنيفة والبخارى وآخرون وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهى مطلقاً وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفة الجواز مطلقاً والصحيح عنه ما سبق وهذه العلة المذكورة فى الحديث هى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب

وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَحديثِ الضَّحَّاكِ بنْ عُثْمَانَ عَزَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ

مَرْثُنَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمَيْمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنِ اُبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ سَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أَضْمَرتْ مِنَ الْحَفْيَاء وَكَانَ أَمَدُهَا

اليهم كتاب فيه آية أو آيات والحجة فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال القاضى وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التي فيها اسم الله تعالى وذكره سبحانه وتعالى — ... باب المسابقة بين الخيل و تضميرها ﴿ يَنْ الْحَيْلُ وَ تَضْمَيْرُهُمْ الْحَيْفُ ...

فيه ذكر حديث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة وغير المضمرة وفيه جواز المسابقة بين الخيل وجواز تضميرهاوهما مجمع عليهماللصلحة في ذلك وتدريب الخيلورياضتها وتمرنها على الجرى واعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة في القتال كرا وفرا واختلف العلماء في أن المسابقة بينها مباحة أم مستحبة ومذهب أصحابنا أنها مستحبة لما ذكرناه وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض بين جميع أنواع الخيل قويها مع ضعيفها وسابقها مع غيرهسواء كان معها ثالث أم لا فأما المسابقة بعوض فجائزة بالاجماع لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين أو يكون بينهما و يكون معهما محلل وهو ثالث على فرس مكافىء لفرسيهما ولا يخرج المحلل من عنده شيئاً ليخرج هذا العقد عن صورة القار وليس في هذا الحديث ذكر عوض في المسابقة . قوله ﴿ سابق بالخيل التي أضمرت ﴾ يقال أضمرت وضمرت وهو أن يقلل علفها مدة وتدخل بيتآ كنينآ وتجلل فيه لتعرق ويجف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجرى . قوله ﴿ من الحفيا ُ إلى ثنية الوداع ﴾ هي بحاء مهملة وفاء ساكنة وبالمد والقصر حكاهما القاضي وآخرون القصر أشهر والحاء مفتوحة بلا خلاف وقال صاحب المطالع وضبطه بعضهم بضمها قال وهوخطأ قال الحازمي في المؤتلف و يقال فيها أيضا الحيفاء بتقديم الياء على الفاء والمشهور المعروف في كتب الحديث وغيرها الحفياء قال سفيان بن عيينة بين ثنية الوداع والحفياء خمسة أميال أوستة وقالموسى بن عقبة ستة أوسبعة وأما ثنية الوداع فهي عند المدينة سميت بذلك لأن الخارج من المدينـة يمشي معه المودعون اليها

مَنْيَةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنَةَ إِلَى مَسْجِد بَنِي زُرِيْقِ وَكَانَ أَبْنُ عُمَرَ فَيْمَ وَقَيْبَةُ بَنُ سَعِيد عَنِ اللَّيْثِ بْنِ فَيْمَ سَابَقَ بِهَا وَ وَرَشِنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَ مُحَمَّدُ بَنَ رُمْعٍ وَقَيْبَةُ بَنُ سَعِيد عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْد ح وَحَدَّتَنَا خَلْفُ بْنُ هَشَام وَ أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُوكا مِلْ قَالُوا حَدَّتَنَا خَلْفُ بْنُ هَشَام وَ أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُوكا مِلْ قَالُوا حَدَّتَنَا خَلْفُ بْنُ وَهُو النَّهُ اللَّهِ عَنْ أَيُوبَ حِ وَحَدَّتَنَا أَبُنُ مُرَّ مَعْ وَمَو الْقَطَّانُ » جَمِيعًا عَنْ عُييدُ الله ح وَحَدَّتَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَيْ شَيْبَةَ حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَةَ ح وَحَدَّتَنَا أَبُنُ مُمَيْدُ وَعَمَدُ الله ح وَحَدَّتَنَا أَبُو بُكُمْ بُنُ عَيْمَ وَهُو الْقَطَّانُ » جَمِيعًا عَنْ عُييدُ الله ح وَحَدَّتَنَا أَبُنُ مُرَى وَهُو الْقَطَّانُ » جَمِيعًا عَنْ عُييدُ الله ح وَحَدَّتَنَا أَبُنُ مُومَى بْنُ عُمْدَ وَابْنُ أَيْ فَيْ وَهُو الْقَطَّانُ » جَمِيعًا عَنْ عُييدُ الله ح وَحَدَّتَنَا أَبُنُ مُومَى بْنُ عَيْدَ الله عَوْدَ الله عَمْرَ قَالُوا حَدَّتَنَا سُفَيانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنُ أَمُنَةً حَدَّيَنَا أَبُنُ مُ مَنِي عَيْدُ الله عَيْنُ الله عَمْرَ عَلْمُ الله عَمْرَ وَهُو الْقَالَ عَنْ الْنُ عُرَا الله عَنْ عُبَرَى مُوسَى بْنُ عَقْبَةً حَدَّتَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيد الْآيَقُ عَرْ الْمَامَةُ « يَعْنَى ابْنُ زَيْد » وَحَدَّتَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيد الْآيَعُ عَنْ ابْنُ عَمْرَ مَعْمَى حَدِيثِ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ وَزَادَ فِي حَدِيثَ أَيُوبَ مَنْ الله عَنْ عَنْ الْمِ عَنْ الْمِ عَنْ الْبِي عَمْرَ مَعْمَى حَدِيثِ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ وَزَادَ فِي حَدِيثَ أَيُوبَ مَنْ الْمَ عَنْ الْمِ عَنْ الْمِ عَنْ الْمِ عَنْ الْمِ عَنْ الْمِ عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ عَنْ الْمِ عَنْ الْمِ عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْقُلْمُ الْمُ ا

قوله ﴿ مسجد بنى زريق ﴾ بتقديم الزاى وفيه دليل لجواز قول مسجد فلان ومسجد بنى فلان وقد ترجم له البخارى بهذه الترجمة وهذه الاضافة للتعريف. قوله ﴿ وحد ثنى زهير بن حرب حد ثنا اسهاعيل عن أيوب عن انفع عن بان على الغسانى وذكره أبو مسعود الدمشقى عن مسلم عن زهير بن حرب عن اسهاعيل بن علية عن أيوب عن ابن نافع عن نافع عن ابن عمر فزاد ابن نافع قال والذى قاله أبو مسعود محفوظ عن الجماعة من أصحاب ابن علية قال الدارقطنى فى كتاب العلل فى هذا الحديث يرويه أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى و داود عن ابن علية عن أيوب عن ابن نافع عن نافع عن ابن عمر وهذا شاهد لما ذكره أبو مسعود ورواه ابن علية عن زهير عن ابن علية عن أيوب عن افع عن نافع كا رواه مسلم من غير ذكر ابن نافع وله قوله جماعة عن زهير عن ابن علية عن أيوب عن أيوب عن نافع عن نافع كا رواه مسلم من غير ذكر ابن نافع قوله

رُوَايَة حَمَّادُ وَابْنُ عُلَيَّةً قَالَ عَبْدُ الله فَجْنُتُ سَابِقاً فَطَفَّفَ بِي الْفَرَسُ الْمَسْجِدَ

وَرِشْنَ اللهِ عَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الحيل معقود بنو اصبها الحير الى يو مالقيامة الأجر والغنيمة ﴾ وفى رواية الخير معقوص بنو اصى الحيل المعقود والمعقوص بمعنى ومعناه ملوى مضفه رفيها والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة قال الخطابى وغيره قالوا وكنى بالناصية عن جميع ذات الفرس يقال فلان مبارك الناصية ومبارك الغرة أى الذات وفى هذه الأحاديث استحباب رباط الحيل واقتنائها للغزو وقتال أعداء الله وأن فضلها وخيرها والجهاد باق الى يوم القيامة وأما الحديث الآخر الشؤم قد يكون فى الفرس فالمراد به غير الحيل المعدة للغزو ونحوه أو أن الخير والشؤم يجتمعان فيها فانه فسر الحير بالأجر والمغنم ولا يمتنع مع هذا أن يكون

أَنْ جَرِيرِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ أَللهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ أَلله صَلَّى أَلله عَلَيْه وَسَـلَّمَ يَلُوى نَاصيةً فَرَس باصْبَعه وَهُوَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بَنُوَاصِيَهَا ٱلْخَيْرُ ۚ إِلَى يَوْمِ الْقْيَامَةُ الْأَجْرُ وَالْغَنيمَةُ و حَدِثْنَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ كَلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ بَهٰذَا الْاسْنَاد مِثْلَهُ وَمِرْشَ مُحَدِّدُ بِنُ عَبْدِ ٱلله بْنِ يَمْيَرْ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيّاًءُ عَنْ عَامرِ عَنْ عُرُورَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا ٱلْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمُغْنَمُ و حَرِّثُ اللهِ بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا أَبِنَ فَضَيْلِ وَأَبِنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنَ عَن الشَّعْيِ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْخَيْرُ مَعْقُوصٌ بنَواصي الْخَيْل قَالَ فَقيلَ لَهُ يَارَسُولَ ٱلله جَمَ ذَاكَ قَالَ ٱلأَجْرُ وَٱلْمُغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ و مِرْثَنَاهِ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ أَخْ بَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْن بَهٰذَا الْاسْنَاد غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ عُرُوَّةُ بِنُ الْجَعْد مَرْشَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُهْ شَام وَأَبُو بَكُرِبْنُ أَيْ شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ح وَحَدَّ تَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ كَلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا عَنْ شَبيب بْن غَرْقَدَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمْ وَلَمْ يَذْكُرُ الْأَجْرُ وَالْمُغْنَمُ وَفي حَديث سُفْيَانَ سَمَعَ عُرُوَّةَ البَارِقَ سَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و مِرْشَ عُبِيدُ الله بن مُعَاذ

الفرس مما يتشاءم به . قوله ﴿ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوى ناصية فرس باصبعه ﴾ قال القاضى فيه استحباب خدمة الرجل فرسه المعدة للجهاد . قوله ﴿ عن عروة البارقى ﴾ هو بالموحدة

حَدَّ تَنَا أَبِي حِ وَحَدَّ تَنَا أَبْنُ الْمُتَنَّى وَأَبِنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّ تَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعَفْرَ كَلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بِن حُرَيْثِ عَنْ عُرْوَةً بِنِ الْجَعْدُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْهُ عَنْ مُعَاذَ حَدَّ تَنَا أَبِي حِ وَحَدَّ تَنَا مَعَدُ الله بِنْ مُعَاذَ حَدَّ تَنَا أَبِي حِ وَحَدَّ تَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُعَمَّا عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُعَمَّا عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَلْفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْبَرَلَةُ فَى نَوَاصِى الْخَيْلِ عَنْ أَلْسِ بِنِ مَالِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْبَرَلَةُ فَى نَوَاصِى الْخَيْلِ عَنْ أَلْسِ بِنِ مَالِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْبَرَلَةُ فَى نَوَاصِى الْخَيْلِ وَمَرَشَى يَعْنِي ابْنَ الْخَارِثُ » ح وَحَدَّ تَنَى مُحَدَّ بْنُ الْوَلِيد وَمَدَّ نَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْسَرَكَةُ فَى نَوَاصِى الْخَيْلِ وَمَرَشَى يَعْنِي ابْنَ الْخَارِثُ » ح وَحَدَّ تَنَى مُحَدَّ بْنُ الْوَلِيد وَمَدَّ ثَنَى مُعَدَّ بْنُ الْوَلِيد عَنْ أَنِي التَيَّاحِ مَعَعَ أَنْسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مُثَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَلِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَلِيهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ النَّي صَلَى التَيَاحِ مَعَعَ أَنْسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّيِ صَلَى التَيَاحِ مَعَعَ أَنْسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّي صَلَى التَيْعَ مَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ النَّي عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ النَّي عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ النَّي عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ النَّي عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْع

و حَرَثُنَ يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَأَبُو بَـكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَأَبُو بَـكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخُرُونَ حَدَّثَنَا وَكَيْعَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلْمٍ بِنْ عَبْدِ الرَّهْ مَنْ عَنْ أَيْ يُعْرَبُونَا وَكُونُ عَنْ أَيْنُ عَنْ سَلْمٍ بِنَ عَبْدِ الرَّهُ مِنْ عَنْ أَيِ عُرْبُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَـكُرُهُ الشِّـكَالَ مَنَ الْخَيْلُ أَيْنُ رُوعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَـكُرُهُ الشِّـكَالَ مَنَ الْخَيْلُ

والقاف وهو منسوب الى بارق وهو جبل باليمن تركته الأزدوهم الأسد باسكان السين فنسبوا اليه وقيل الى بارق بن عوف بن عدى ويقال له عروة بن الجعدكما وقع فى رواية مسلم وعروة بن أبى الجعد وعروة بن عياض بن أبى الجعد

#### - ﴿ إِنَّا لِهِ مَا يَكُرُهُ مِنْ صَفَاتِ الْخِيلُ وَ الْحَجَيْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله ﴿ كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيلُ ﴿ وَفَسَرَهُ فَى الرَّوايَةِ الثَّانِيةِ بان يكون فى رجله اليمنى بياض وفى يده اليسرى أو يده اليمنى ورجله اليسرى وهذا التفسير أحدالا قوال فى الشكال وقال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة والغريب هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة و مِرَثُنَ هُ مُحَدُّدُ بِنُ نَمَيْرَ حَدَّتَنَا أَبِي حِ وَحَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّخْنِ بِنُ بِشَرِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعًا عَنْ شُفَيانَ بِهٰذَا الْاَسْنَاد مِثْلُهُ وَزَادَ فِي حَدِيث عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رَجْلَهِ الْمُهْنَى وَرَجْلَهِ الْمُسْرَى الْوَفِي يَدِهِ الْمُسْرَى الْوَفِي يَدِهِ الْمُسْرَى الْوَفِي يَدِهِ الْمُسْرَى عَرَّشَنَ مُحَدَّدُ الْمُسْرَى عَمْدَ اللهِ مُعَدَّدُ اللهُ بَنْ جَعْفَر » حَ وَحَدَّتَنَا مُحَدَّد بْنُ الْمُشَى عَبْدُ الله بْن يَزِيدَ النَّخَعِيِّعَن أَبِي زُرْعَةَ عَنْ عَبْد الله بْن يَزِيدَ النَّخَعِيِّعَن أَبِي زُرُوعَة وَهُ بِعَنْ عَبْد الله بْن يَزِيدَ النَّخَعِيِّعَن أَبِي زُونَهِ وَهُبٍ عَنْ عَبْد الله بْن يَزِيدَ وَفِي رَوَايَةً وَهْبٍ عَنْ عَبْد الله بْن يَزِيدَ وَلَيْ وَوَلَيةً وَهْبٍ عَنْ عَبْد الله بْن يَزِيدَ وَلَمْ يَوْفِي رَوَايَةً وَهْبٍ عَنْ عَبْد الله بْن يَزِيدَ وَلَمْ يَوْفِي رَوَايَةً وَهْبٍ عَنْ عَبْد الله بْن يَزِيدَ وَلَمْ يَوْفَى رَوَايَةً وَهْبٍ عَنْ عَبْد الله بْن يَزِيدَ وَلَمْ يَوْفَى رَوَايَةً وَهْبٍ عَنْ عَبْد الله بْن يَزِيدَ وَلَمْ يَرْدَ وَلَمْ يَوْفَى رَوَايَةً وَهُبٍ عَنْ عَبْد الله بْن يَزِيدَ وَلَمْ يَرْدُكُو النَّخَعِيَّ عَنْ النَّذِي وَلَا النَّذَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ الله بْن يَزِيدَ وَلَمْ يَوْلُ مَرْوايَة وَهُ إِلَيْكُونَ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الله بْن يَزِيدَ وَلَمْ يَوْلُونَهِ وَلَا الْمَعْمَى وَالله وَلَالله وَلَا اللهُ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ وَلَالله وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمَالَةُ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَالَةُ وَلَاللّهُ وَلَوْلُونُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ وَلَا الْمَالِهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

وَ صَرَتَىٰ ذُهُ مِنْ أَدُو بُنُ حَرْبُ حَدَّتَنَا جَرِيْ عَنْ عُمَارَةَ « وَهُوَ أَبْنُ الْقَعْقَاعِ » عَنْ وَ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ

مطلقة تشبيها بالشكال الذى تشكل به الخيل فانه يكون فى ثلاث قوائم غالبا قال أبو عبيدوقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة وواحدة محجلة قال ولا تكون المطلقة من الأرجل أو المحجلة إلا الرجل وقال ابن دريد الشكال أن يكون محجلا من شق واحد فى يده و رجله فان كان مخالفاً قيل الشكال مخالف قال القاضى قال أبو عمر و المطرز قيل الشكال بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى وقيل بياض الرجل اليمنى واليد اليسرى وقيل بياض اليدين وقيل بياض الرجلين وقيل بياض الرجلين وقيل بياض الرجلين ويد واحدة وقيل بياض اليدين ورجل واحدة وقال العلماء انما كرهه لأنه على صورة المشكول وقيل يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة قال بعض العلماء اذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال

\_\_\_\_\_ باب فضل الجهاد و الخروج فى سبيل الله ﷺ وقد أن أدخله قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ تضمن الله لمن خرج فى سبيله لايخرجه الاجهادا الى قوله أن أدخله

الجنة ﴾ وفى الرواية الاخرى تكفل الله ومعناهما أوجب الله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى وهذا الضهان والكفالة موافق لقوله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية . قوله سبحانه وتعالى ﴿ لا يخرجه إلاجهادا في سبيلى ﴾ هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده و إيماناً بى وتصديقاً وهو منصوب على أنه مفعول له وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك الاللجهاد والايمان والتصديق . قوله ﴿ لا يخرجه إلا محمن الايمان والاخلاص لله جهادا في سبيلي وايمانا بى وتصديقا برسلى ﴾ معناه لا يخرجه إلا محمن الايمان والاخلاص لله تعالى . قوله في الرواية الاخرى ﴿ وتصديق كلمته ﴾ أى كلمة الشهادتين وقيل تصديق كلام الله في الاخبار بما للمجاهد من عظيم ثوابه . قوله تعالى ﴿ فهو على ضامن ﴾ ذكروا في ضامن هنا وجهين أحدهما أنه بمعنى مضمون كماء دافق ومدفوق والثاني أنه بمعنى ذو ضمان . قوله تعالى ﴿ أن أدخله الجنة ﴾ قال القاضي يحتمل أن يدخل عند موته كما قال تعالى في الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون الجنة ﴾ قال القاضي يحتمل أن يدخل عند موته كما قال تعالى في الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون

وَسَدِينَ كَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ لَنْ يَدْخَلُهُ الْجَنَّمَ اللَّهُ مَنْ يَدْبَهُ إِلَّا جَهَادُ في سَبِيلِهِ وَتَصْدَيْقُ كَلَّمَ هِ بَأْنَ يُدْخَلُهُ الْجَنَّمَةُ أَوْ يَرْجَعُهُ الْقَ مَسْكَنَهُ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَانَالَ مَنْ أَجُو أَوْ غَنيمَة مِرْتُن عَمْرُ و النَّاقَدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةً عَنْ أَبِي الرِّنَادَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مُنْ يُكُمُ في سَبِيلِهُ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَةُ وَجُرْحُهُ يَعْبُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَالله أَعْلَمُ عَنْ يُكُمُ في سَبِيلِهُ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَةُ وَجُرْحُهُ يَعْبُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَرَثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّنَا عَبُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَرْيَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَرَثَنَا عَبُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ يَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَمَرَثَنَا عَبُدُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ يَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَمَرَعُنَا عَبُوهُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ مُنْ مُنَا الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَمَا الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَمَرَانَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ مَا مُ بْنِ مُنَبِّهُ قَالَ هَذَا مَاحَدَّيْنَا أَبُوهُمْ يُونَ وَمُ وَرَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَمَا لَمُ الله عَلَيْهُ وَالله عَنْ رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَمُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ وَسُلَمَ الله عَنْ وَسُلَمُ الله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ

وفى الحديث أرواح الشهداء فى الجنة قال ويحتمل أن يكون المراد دخوله الجنة عند دخول السابقين والمقربين بلا حساب ولا عذاب ولا مؤاخذة بذنب وتكون الشهادة مكفرة لذنو به كاصرح به فى الحديث الصحيح . قوله ﴿ أو أرجعه الى مسكنه نا ثلاما نال من أجر أوغنيمة ﴾ قالوامعناه ماحصل له من الاجر بلاغنيمة ان لم يغتم أو من الاجر والغنيمة معاان غنمو اوقيل ان أوهنا بمعنى الو او فى رواية أى داود وكذا وقع فى مسلم فى رواية يحيين يحيى التى بعد هذه بالواو ومعنى الحديث أن الله تعالى ضمن أن الخارج للجهادينال خيرا بكل حال فاما أن يستشهد في دخل الجنة و إما أن يرجع بأجر و إما أن يرجع بأجر وغنيمة . قوله صلى الله عليه والذى نفس محمد بيده مامن كلم يكلم فى سبيل الله الاجاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون دم و ريحه مسك ﴾ أما الكلم بفتح الكاف واسكان اللام فهو الجرح و يكلم باسكان الكاف أى يجرح وفيه دليل على أن الشهيد لايزول عنه الدم بغسل ولا غيره و الحكمة فى مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته و بذله نفسه فى طاعة الله تعالى وفيه دليل على جواز اليمين على هو النعين تكون بأسماء الله تعالى وصفاته أو مادل على ذاته قال القاضى واليد هنا في هذا قال القاضى واليد هنا قال قال العين تكون بأسماء الله تعالى وصفاته أو مادل على ذاته قال القاضى واليد هنا

فَذَ كَرَ أَحَادِيثَ مَنْهَا وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُلُّ كُلُمْ يُكُلُمُهُ الْمُسْلُمُ فِي سِّبِلِ الله ثُمَّ تَكُونُ يَوْمَ الْقَيَامَة كَهِيْتُهَا اذَا طُعنَتْ تَفَجَّرُ دَمَّا اللَّوْنُ لَوْنُ دَمَ وَالْعَرْفُ عَرْفُ عَرْفُ الْمُسْكُ وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْقَدِى نَفْسُ مُحَدَّد فِيدَه لَوْلَا أَنْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله وَالدَّن لَا أَجُد سَعَةً فَأَحْمَلُهُمْ وَلاَ يَجَدُونَ الْمُؤْمِنِينَ مَاقَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّة تَغُرُو فِي سَبِيلِ الله وَلكَنْ لاَ أَجُد سَعَةً فَأَحْمَلُهُمْ وَلاَ يَجَدُونَ الْمُؤْمِنِينَ مَاقَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّة تَغُرُو فِي سَبِيلِ الله وَلكَنْ لاَ أَجُد سَعَةً فَأَحْمَلُهُمْ وَلاَ يَجَدُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَلكَنْ لاَ أَجُد سَعَةً فَأَحْمَلُهُمْ وَلاَ يَعْدُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلاَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ أَيِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ أَيِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ أَيِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَيِهُ هُو يَوْلَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ أَيِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَيِهُ هُو يَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ أَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ أَيْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمَالِمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُوالِمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْعَالَمُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُؤْمِولُولُولُوا اللّهُ الم

بمعنى القدرة والملك. قوله ﴿ والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ماقعدت حلاف سرية تغزو في سبيل الله ﴾ أى خلفها و بعدها وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة على المسلمين والرأفة بهم وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين وأنه اذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين والسعى في زوال المكروه والمشقة عنهم . قوله ﴿ لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل فيه فضيلة الغزو والشهادة وفيه تمنى الشهادة والحير وتمنى مالا يمكن في العادة من الحيرات وفيه أن الجهاد فرض كفاية لافرض عين . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ والله أعلم بمن يكلم في سبيله ﴾ هذا تنبيه على الاخلاص في العليا قالوا عين . قوله صلى الله عليه وله أنه في قتال الكفار فيدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق وفي اقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك والله أعملم قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وجرحه يثعب ﴾ هو بفتح الياء والعين واسكان المثلثة بينهما ومعناه يحرى متفجرا أي كثيرا وهو بمعنى الرواية الاخرى يتفجر دما . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ والعرف عرف المسك ﴾ هو بعد الذال كذا في جميع النسخ . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ والعرف عرف المسك ﴾ هو بعد الذال كذا في جميع النسخ . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ والعرف عرف المسك ﴾ هو بعد الذال كذا في جميع النسخ . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ والعرف عرف المسك ﴾ هو بعد الذال كذا في جميع النسخ . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ والعرف عرف المسك ﴾ هو

و مَرْشَ اللَّهِ بَـكُرِّ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْد

بفتح العين المهملة واسكان الراء وهو الريح

# 

قوله ﴿ حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة وحميد عن أنس ﴾ قال أبو على الغسانى ظاهر هذا الاسناد أن شعبة ترويه عن قتادة وحميد جميعاً عن أنس قال وصوابه أن أبا خالد يرويه عن حميد عن أنس ويرويه أبو خالد أيضا عن شعبة عن قتادة عن أنس قال وهكذا قاله عبد العنى بن سعيد قال القاضى فيكون حميد معطوفا على شعبة لاعلى قتادة قال وقد ذكره ابن أبى شيبة في كتابه عن أبى خالد عن حميد وشعبة عن قتادة عن أنس فبينه وان كان فيه أيضا ايهام فان ظاهره أن حميدا يرويه عن قتادة وليس المراد كذلك بل المراد أن

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ مَامِن نَفْس بَمُوت لَمَا عِنْدَ الله خَيْرُ يَسُرُ هَا أَنَّهَا تَرْجَعُ إِلَى الدُّنْيَا وَلا أَنَّ هَا الدُّنْيَا وَمَافِيهَا إِلَّا الشَّهِيدُ فَاللّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجَعَ فَيُقْتَلَ فَى الدُّنْيَا لَمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَة و مِرَثِن مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَارٍ قَالاَ حَدَّنَنا فَى النَّيِّ عَنْ النَّيِ عَنْ النَّيِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ مَامِنْ أَحَد يَدْخُلُ الْجَنّة يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنيَا وَأَنَّ لَهُ مَاعَلَى صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ مَامِن أَحَد يَدْخُلُ الْجَنّة يُحبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنيَا وَأَنَّ لَهُ مَاعَلَى مَنْ الْكَرامَة وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَالْ بَنْ مَاللّهُ عَنْ سَهَيْلُ بْنَ أَنْ يَرْجِعَ فَيُقُتَلَ عَشْرَ مَرَّاتِ لَمَا يَوْدَلُ الْمَرَامَة مَرَّ اللّهُ الْوَاسِطَى عَنْ سَهَيْلُ بْنِ أَبِي صَالِح عَنْ مَرَّ اللهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلْ عَنْ سَهَيْلُ بْنَ أَيْ مَاللّهُ عَنْ اللّهُ الْوَاسِطَى عَنْ سَهَيْلُ بْنَ أَيْ مَا مَنْ الْكَرَامَة عَنْ أَلِيهُ عَنْ اللّهُ عَلْ عَنْ سَهَيْلُ بْنَ أَيْ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ عَنْ اللّهُ الْوَاسِطَى عَنْ سَهَيْلُ بْنَ أَلِكُ مَا اللّهُ عَلْ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَنْ مَا عَلَى اللّهُ الْوَاسِطَى عَنْ سَهَيْلُ بْنَ أَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَا يَعْدُلُ الْمُهَادُ فَى سَدِيلُ اللّهُ عَنْ أَلِي وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ فَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلْكُ يَقُولُ لَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

حميدا يرويه عن أنس كما سبق قوله صلى الله عليه وسلم (مامن نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع الى الدنيا و لا أن لها الدنيا وما فيها الا الشهيد الى آخره ) هذا من صرائح الأدلة فى عظيم فضل الشهادة والله المحمود المشكور وأماسبب تسميته شهيدا فقال النضر بن شميل لأنه حى فان أرواحهم شهدت وحضرت دار الاسلام وأرواح غيرهم ابما تشهدها يوم القيامة وقال ابن الأنبارى ان الله تعالى وملائكته عليهم الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة وقيل لأنه شهد عند خروج روحه ماأعده الله تعالى له من الثواب والكرامة وقيل لانملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه وقيل لأنه شهدله بالايمان وخاتمة الخير بظاهر حاله وقيل لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا وهو الدم وقيل لأنه عن يشهد على الأهم يوم القيامة بابلاغ الرسل الرسالة اليهم وعلى هذا القول يشاركهم غيرهم فى هذا الوصف . قوله (ما يعمدل الجهاد فى سبيل الله قال لاتستطيعوه ) هكذا هو فى معظم النسخ لاتستطيعوه و فى بعضها لاتستطيعونه

بالنون وهذا جارعلى اللغة المشهورة والأول صحيح أيضاً وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب و لاجازم وقد سبق بيانها و نظائرها مرات . قوله صلى الله عليه وسلم (مشل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القائت بآيات الله الى آخره » معنى القانت هنا المطيع و في هذا الحديث عظيم فضل الجهاد لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال وقد جعل المجاهد مثل من لايفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات ومعلوم أن هذا لايتأتي لأحد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لاتستطيعونه والله أعلم . قوله (أن عمر رضى الله عنه زجر الرجال الذين رفعوا أصواتهم يوم الجمعة عند المنبر » فيه كراهة رفع الصوت في المساجد يوم الجمعة وغيره وأنه لاير فع الصوت بعلم و لاغيره عند اجتماع الناس للصلاة لما فيه من التشويش عليهم وعلى المصلين والذاكرين والله أعلم

أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْخَاجِّ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِكُمْنُ آمَنَ بِاللهِ وَالْيُومِ الآخِرِ الآيَةَ إِلَى آخِرِهَا وَحَدَّتَنيَهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِي وَحَدَّثَنِي عَبْدُ مُشَانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِي وَحَدَّثَنِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْد مِنْبَر رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْد مِنْبَر رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْد مَنْبَر رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْد مَنْبَر رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْد مَنْبَر رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْلُ حَدِيثَ أَبِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْلُ كَدُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مَرْشَ عَبْدُ ٱلله بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة عَنْ ثَابِت عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ وَاللَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَدْوَة فِي سَدِيلِ ٱلله أَوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَمَافِيما مِرْشَنِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد السَّاعِدَى عَنْ رَسُولِ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْغَدُوة يَغُدُوهَ يَغُدُوهَا الْعَبْدُ فِي سَدِيلِ ٱلله خَيْرُ مِنَ اللهُ عَنْ رَسُولِ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْغَدُوة يَغُدُوهَ يَغُدُوهَا الْعَبْدُ فِي سَدِيلِ ٱلله خَيْرُ مَنْ اللهُ عَنْ رَسُولِ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْغَدُوة يَغُدُوهَا يَغُدُوهَا الْعَبْدُ فِي سَدِيلِ ٱللله خَيْرُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْغَدُوة يَعْدُوهَا الْعَبْدُ فِي سَدِيلِ ٱللله عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ رَسُولِ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَالْعَدُوة يَعْدُوهَا الْعَبْدُ فِي سَدِيلِ ٱللله عَنْ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ أَبِي مَالِي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ عَنْ أَلِي عَنْ مَنْ أَلِي مَالِي الله عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ الللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

# ـــــــ باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله على الله

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لفدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ﴾ الغدوة بفتح الغين السير أول النهار الى الزوال والروحة السير من الزوال الى آخر النهار وأوهنا للتقسيم لا للشك ومعناه أن الروحة يحصل بها هذا الثواب و كذاالغدوة والظاهرأنه لايختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته بل يحصل هذا الثواب بكل غدوة أو روحة فى طريقه الى الغزو وكذاغدوة و روحة فى موضع القتال لأن الجميع يسمى غدوة و روحة فى سبيل الله ومعنى هذا الحديث أن فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله ومعنى هذا الحديث تنعمه بهاكلها لأنه زائل ونعيم الآخرة باق قال القاضى وقيل فى معناه ومعنى نظائره من تمثيل تنعمه بهاكلها لأنه زائل ونعيم الآخرة باق قال القاضى وقيل فى معناه ومعنى نظائره من تمثيل

غَدْوَةٌ أَوْرُوحَةٌ فِي سَدِيلِ اللهَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيهَا مِرْشِ أَبْنُ أَبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا مَرُوانُ أَبْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَنْ ذَكُوانَ بْنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَا أَنَّ رَجَالًا منْ أَمَّتى وَسَاقَ اْلْحَدِيثَ وَقَالَ فيه وَلَرَوْحَةٌ في سَبِيلِ ٱلله أَوْ غَذُونَهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فيهَا وَمِرْشِ أَبُو بَكُرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ وَرُهَيْرُ بْنِ حَرْبِ « وَ ٱللَّفْظُ لأَبِي بَكْرِ وَ إِسْحْقَ » قَالَ إِسْحْقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ اْلآخَرَ ان حَدَّثَنَا ٱلْمُقْرِيءُ عَبْدُ ٱللهُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدُ بْنَ أَبِي أَيُّوبَ حَـدَّ ثَنَى شُرَحْبِيلُ ٱبْنَ شَرِيكِ ٱلْمَعَافِرِيْ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ ٱلْخُبُلِيِّ قَالَ سَمَعْتُ أَبَا أَيُّوبَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدُوةٌ في سَبِيلِ الله أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمسُ وَغَرَ بَتْ صَرِثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْن قُهْزَ اَذَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ الْخَسَن عَنْ عَبْد الله بْن الْمُأْرَك أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي أَيُّوبَ وَحَيْوَةً بِنُ شُرَيْحٍ قَالَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ أَنْ شَرِيكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ ٱلْخُبِلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثله سَوَّاءً

أمور الآخرة وثوابها بأمور الدنيا أنها خير من الدنيا ومافيها لو ملكها انسان وملك جميع مافيها وأنفقه في أمور الآخرة قال هذا القائل وليس تمثيل الباقي بالفاني على ظاهر اطلاقه والله أعلم قوله ﴿ وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان بن معاوية عن يحيي بن سعيد ﴾ هكذاهو في جميع نسخ بلادنا وكذا نقله أبو على الغساني عن رواية الجلودي قال ووقع في نسخة ابن ماهان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا مروان فذكر ابن أبي شيبة بدل ابن أبي عمر قال والصواب الأول

مِرْشُنْ قُتَدِيَّةُ بِنُ سَعِيدَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ سَعِيد بِن أَبِي سَعِيد عَنْ عَبْد الله بِن أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَله بِنَ أَبِي قَتَادَةً أَنَّهُ سَمَعُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فَيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ عَنْ أَبِي قَتَادَةً أَنَّهُ سَمَعُهُ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَالله عَنْ الله عَلَيْهِ مَا لَله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ عَلَمْ عَلِي الله عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَي

— وأن أبواع ما أنعم الله عليه من البر والكرامة يتفاضل كلاحمال كالمجاهد في الجنة من الدرجات كا بين المساء والأرض قال وماهي يارسول الله قال الجهاد في سبيل الله قال القاضي عياض رضى الله عنه يحتمل أن هذا على ظاهره وأن الدرجات هنا المنازل التي بعضها أرفع من بعض في الظاهر وهذه صفة منازل الجنة كما جاء في أهل الغرف أنهم يتراءون كالكوكب الدرى قالو يحتمل أن المراد الرفعة بالمعنى من كثرة النعيم وعظيم الاحسان بما لم يخطر على قلب بشرو لا بصفة مخلوق وأن أنواع ما أنعم الله به عليه من البر والكرامة يتفاضل تفاضلا كثيراً و يكون تباعده في الفضل كما بين السهاء والأرض في البعد قال القاضي والاحتمال الأول أظهر وهو كاقال والله أعلم الفضل كما بين السهاء والأرض في البعد قال القاضي والاحتمال الأول أظهر وهو كاقال والله أعلم

### ــــــ باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين المجيد

قوله صلى الله عليه وسلم للذى سأله عن تكفير خطاياه ان قتل ﴿ نعم ان قتلت فى سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم أعاده فقال إلا الدين فان جبريل قال لى ذلك ﴾ فيه هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد وهى تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين وانما يكون تكفيرها بهذه الشروط المذكورة وهو أن يقتل صابرا محتسباً مقبلا غير مدبر وفيه أن الاعمال لا تنفع إلابالنية والاخلاص لله تعالى . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ مقبل غير مدبر ﴾ لعله احتراز بمن يقبسل فى وقت والمحتسب هو المخلص لله تعالى فان قاتل لعصبية أو لغنيمة أو لصيت أو نحو ذلك فليس له هذا الثواب ولا غيره وأما قوله صلى الله عليه وسلم إلا الدين ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وانما أله وأما قوله صلى الله عليه وسلم إلا الدين فان جبريل قال لى ذلك على أنه أوحى اليه به فى الحال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إلا الدين فان جبريل قال لى ذلك والله أعلم ، قوله ﴿ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمر و بن دينار عن محمد بن قيس قال والله أعلم ، قوله ﴿ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمر و بن دينار عن محمد بن قيس قال

سُفْيَانُ عَنْ عَبْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ مُحَدَّد بْنِ قَيْسِ ح وَحَدَّنَا عُمَدَّدُ بْنُ عَلْهُ وَسَلَّمَ يَرْيِدُ أَحَدُهُمَا ابْنِ قَيْسِ عَنْ عَبْدَ الله بَنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى المُنبَرِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلَى صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى المُنبَرِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلَى صَلَّى الله عَلَى الله عَل

مِرْشُ يَحْنَى بْنُ يَحْنَى وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كَالِاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّ ثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ

وحدثنا ابن على عن محمد بن قيس عن أبي عبدالله بن أبي قتادة ﴾ القائل وحدثنا ابن عجلان هو سفيان. قوله ﴿عن عياش بن عباس القتبانى ﴾ الأول بالشين المعجمة والثانى بالمهملة والقتبانى بالماف مكسورة ثم مثناة فوق ساكنة ثم موحدة منسوب الى قتبان بطن من رعين

\_\_\_\_\_ باب في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم احياء عندر بهم يرزقون يجيب وقول ألى الله الله وحدثني يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبى شيبة وذكر اسناده الى مسروق قال سألنا عبد الله

أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثُمَيْرْ « وَاللَّفْظُ لَهُ » حَدَّثَنَا أَسْبَاطْ وَأَبُو مُعَاوِيةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوق قَالَ سَأَلْنَاعَبْدَ اللهِ عَنْ هٰذِهِ الآية وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلُوا فَي سَبِيلَ اللهِ أَمُواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عَنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ قَالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فَي سَبِيلَ اللهِ أَمُواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عَنْد رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ قَالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَنْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرُواحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُصْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّة حَيْثُ شَاءَتْ أَرُواحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُصْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّة حَيْثُ شَاءَتْ

عن هذه الآية ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمو اتاً بل أحياء عند رجهم يرزقون قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقــال أرواحهم في جوف طير خضر ﴾ قال المــازري كـذا جاءعبــدالله غير منسوب قال أبوعلى الغساني ومن الناس من ينسبه فيقول عبد الله بن عمرو وذكره أبومسعود الدمشتي في مسند ابن مسعود قال القاضي عياض و وقع في بعض النسخ من صحيح مسلم عبد الله ابن مسعود قلت وكذا وقع في بعض نسخ بلادنا المعتمدة ولكن لم يقع منسوباً في معظمها وذكره خلف الواسطى والحميدي وغيرهما في مسند ابن مسعود وهو الصواب وهذا الحديث مرفوع لقوله أنا قد سألنا عنذلك فقال يعنى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم في الشهداء ﴿ أرواحهم في جوف طير خضر لهـا قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شَاءت ثم تأوى الى تلك القناديل ﴾ فيـ بيان أن الجنة مخلوقة موجودة وهو مذهب أهل السينة وهي التي أهبط منها آدم وهي التي ينهم فيها المؤمنون في الآخرة هذا إجماع أهل السنة وقالت المعتزلة وطائفة من المبتدعة أيضاً وغيرهم انها ليست موجودة وانمــا توجد بعدالبعث فىالقيامة قالوا والجنة التي أخرج منها آدم غيرها وظواهر القرآن والسنة تدل لمذهب أهل الحق وفيــه إثبات مجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة قال القاضي وفيه أن الأرواح باقية لاتفني فينعم المحسن و يعذب المسيء وقد جاء به القرآن والآثار وهو مذهب أهلالسنة خلافا لطائفة من المبتدعة قالت تفني قال القاضي وقال هنا أرواح الشهداء وقال في حديث مالك انما نسمة المؤمن والنسمة تطلق علىذات الانسان جسما وروحا وتطلق على الروح مفردة وهو المراد بها فىهذا التفسير في الحديث الآخر بالروح ولعلمنا بأن الجسم يفني و يأكله التراب ولقوله في الحديث حتى

يرجعه ألله تعالى الى جسده يوم القيامة قال القاضي وذكر فى حديث مالك رحمه الله تعالى نسمة المؤمن وقال هنا الشهداء لأن هذه صفتهم لقوله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون و ي فسره في هذا الحديث وأماغيرهم فانما يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى كاجاء في حديث ابن عمر وكما قال في آل فرعون النار يعرضون عليها غـدواً وعشياً قال القاضي وقيـل بل المراد جميع المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير عذاب فيدخلونها الآن بدليل عموم الحديث وقيل بل أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم والله أعلم. قوله صلى الله عليــه وسلم في هذا الحديث في جوف طيرخضر وفي غير مسلم بطير خضر و في حديث آخر بحواصل طير وفي الموطأ إنما نسمة المؤمن طير وفي حديث آخر عن قتادة في صورة طير أبيض قال القاضي قال بعض المتكلمين على هذا الأشبه صحة قول من قال طير أو صورة طير وهو أكثر ماجاءت به الرواية لاسمامع قوله تأوى الى قناديل تحت العرش قال القاضي واستبعد بعضهم هذا ولم ينكره آخرون وليس فيه ماينكر \* ولافرق بين الأمرين بل رواية طير أو جوف طير أصح معنى وليس للا ُقيسة والعقول في هذا حكم وكله من المجوزات فاذا أراد الله أن يجعل هذه الروح اذا خرجت من المؤمن أو الشهيد فى قناديل أو أجواف طير أوحيث يشاء كان ذلك و وقع ولم يبعد لاسيا مع القول بأن الأرواح أجسام قال القاضي وقيل انهذا المنعم أو المعذب من الأرواح جزء من الجسد تبقى فيه الرو حوهوالذي يتألمو يعذبو يلتذوينعم وهوالذي يقول رب ارجعون وهو الذي يسرحفى شجر الجنة فغير مستحيل أن يصورهذا الجزء طائرا أو يجعل في جوف طائر وفي قناديل تحت العرش وغير ذلك مما يريد الله عز وجل قال القماضي وقد اختلف الناس في الروح ماهي اختملافا لا يكاد يحصر فقال كثير من أرباب المعاني وعلم الباطن المتكلمين لا تعرف حقيقته ولايصح وصفه وهو بما جهل العباد علمه واستدلوا بقوله تعالى قل الروح من أمر ربى وغلت الفلاسفة فقالت بعدم الروح وقال جمهور الأطباء هو البخار اللطيف السارى في البدن وقال كثيرون من شيوخنا هو الحياة وقال آخرون هي أجسام لطيفة مشابكة للجسم يحي لحياته أجرى الله تعالى العادة بموت الجسم عند فراقه وقيل هو بعض الجسم ولهذا وصف بالخروج والقبص و بلوغ الحلقوم وهذه صفة الاجسام لا المعانى وقال بعض سقىدمى أئمتناهو جسم لطيف متصورعلى صورة الانسان داخل الجسم وقال بعض مشايخنا وغيرهم إنه النفس الداخــل

ثُمَّ تَأْوِى إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ الْيَهُمْ رَبُّهُمُ اطِّلَاعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا قَالُو الْقَ شَيْءَ نَشْتَهِى وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةَ حَيْثُ شَنْنًا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتِ فَلَكَ رَأَوْ الَّيَّا وَأَوْ الْمَاثَةُ مَنَّا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتِ فَلَكَ رَأَوْ اللَّهُ مَنَ الْجَنَّةُ مَيْنَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتِ فَلَكَ رَأَوْ اللَّهُ مَا أَنُوا قَالُوا يَارَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْ وَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نَفْتَلَ فَي سَيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَكَ رَأَى أَنْ لَيْسَ هَمْ حَاجَة ثَرَّكُوا

َ مَرَ شَنَ مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْوَلَيدِ الزَّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَجُلْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اُللهِ بَمَالِهِ وَنَفْسِهِ قَالَ ثُمَّ

والحارج وقال آخرون هو الدم هذا ما نقله القاضى والاصح عند أصحابنا أن الروح أجسام لطيفة متخللة فى البدن فاذا فارقته مات قال القاضى واختلفوا فى النفس والروح فقيل هما بمعنى وهما لفظان لمسمى واحد وقيل ان النفس هى النفس الداخل والحارج وقيل هى الدم وقيل هى الدم وقيل هى الحياة والله أعلم قال القاضى وقد تعلق بحديثنا هذا وشبهه بعض الملحدة القائلين بالتناسخ وانتقال الأرواح وتنعيمها فى الصور الحسان المرفهة وتعديبها فى الصور القبيحة المسخرة وزعموا أن هذا هو الثواب والعقاب وهذا ضلال بين و إبطال لما جامت به الشرائع من الحشر والنشر والجنة والنار ولهذا قال فى الحديث حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه يعنى يوم يجى بجميع الحلق والله أعلى قوله ملى الله عليه وسلم (فقال لهم الله تعالى هل تشتهون شيئاً الح) هذا مبالغة فى اكرامهم وتنعيمهم إذ قد أعطاهم الله ما لا يخطر على قلب بشر ثم رغبهم فى سؤال الزيادة فلم يجدوا مزيدا على ما أعطاهم فسألوه حين رأوه أنه لا بد من سؤال أن يرجع أر واحهم الى أجسادهم ليجاهدوا و يبذلوا أنفسهم فى سبيل الله تعالى و يستلذوا بالقتل فى سبيله والله أعلى المن أجسادهم ليجاهدوا و يبذلوا أنفسهم فى سبيل الله تعالى و يستلذوا بالقتل فى سبيله والله أعلى المنه أما لمنه الله قالم المنه على قاب بشرة م هديله والله أعلى الله أجسادهم ليجاهدوا و يبذلوا أنفسهم فى سبيل الله تعالى و يستلذوا بالقتل فى سبيله والله أعلى

#### \_\_\_\_ باب فضل الجهاد و الرباط يجيد

قوله ﴿ أَى النَّاسُ أَفْضُلُ فَقَالَ رَجَلَ يَجَاهِدُ فَى سَبِيلُ اللَّهُ بَمَـالُهُ وَنَفْسُهُ ﴾ قال القاضي هذا عام

مَنْ قَالَ مُوْمِنَ فِي شَعْبِ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ اللهَ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ عَنْ عَطَاء بن يزيدَ عَرَشَ عَنْ عَبْدُ بَنْ مَعْمَرَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء بن يزيدَ اللَّيْ عَنْ أَبِي سَعِيدَ قَالَ قَالَ رَجُلْ الْحَالَا اللهِ الْفَضَلُ يَارَسُولَ الله قَالَ مُؤْمَنَ يُجَاهَدُ بِنَفْسِهِ اللّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدَ قَالَ قَالَ مُ عَنْ قَالَ أَمُّ رَجُلْ مُعْتَرَلْ فِي شَعْبِ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَمَالَه فِي سَبِيلِ الله قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ رَجُلْ مُعْتَرَلْ فِي شَعْبِ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَمَالَه فِي سَبِيلِ الله قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ رَجُلْ مُعْتَرَلْ فِي شَعْبِ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَمَالَهُ فَي سَعْبِ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَمَالَه وَرَجُلْ فِي شَعْبِ وَلَمْ مَنَ السَّعَابِ يَعْبُدُ وَيَهُ مَنْ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ يَعْبُدُ اللهُ مِنْ اللّهُ مَا اللهُ عَنْ يَعْبُدُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ يَعْبُدُ وَمَا أَلَهُ مَا اللّهُ عَنْ يَعْبُدُ مَنْ اللهُ عَنْ يَعْبُدُ وَلَ عَنْ مَنْ فَلْ مُنْ عَنْ اللهُ عَنْ يَعْبُدُ وَمَا أَلَهُ مَا اللّهُ عَنْ يَعْجَةً عَنْ عَنْ الله عَنْ يَعْجَةً عَنْ وَمُولُ الله مَا لَلهُ مَنْ مَنْ عَنْ مَرْ مَعْ الله عَنْ يَعْجَةً عَنْ الله مُرْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَاسِ لَهُمْ رَجُلْ

مخصوص وتقديره هذا من أفضل الناس و إلا فالعلماء أفضل و كذا الصديقون كما جاءت به الاحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ثم مؤمن فى شعب من الشعاب يعبد ربه و يدع الناس من شره ﴾ فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط وفى ذلك خلاف مشهور فهذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاءالسلامة من الفتن ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال فى زمن الفتن والحروب أو هو فيمن لا يسلم الناس منه ولا يصبر عليهم أو نحو ذلك من الخصوص وقد كانت الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين فيحصلون منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر وغير ذلك وأما الشعب فهو ما انفرج بين جبلين وليس المراد نفس الشعب خصوصاً بل المراد والاعتزال وذكر الشعب مثالا لانه غال عن الناس غالباً وهذا الحديث نحو الحديث الأحر حين سئل صلى الله عليه وسلم عن النجاة فقال أمسك عليك لسانك وليسعك يبتك وابك على خطيمنك . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من خير معاش الناس لهم رجل ممسك

مُسُكُ عنانَ فَرَسه في سَبِيلِ الله يَطِيرُ عَلَى مَّنَهُ كُلَّمَ اسَمَعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغَى الْقَتْلَوَ الْمُوْتَ مَظَانَّهُ أَوْ رَجُلْ فَي غُنْيَمَة فِي رَأْسَ شَعَفَة مِنْ هذه الشَّعَفَ أَوْ بَطْنِ وَاد مِنْ هذه اللَّهَ عَلَى الْمُؤْتِى الْمَالَةُ وَيُوْتِى الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُرَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ فَخَيْرُ اللَّهُ وَقَيْمُ الصَّلَاةَ وَيُوْتِى الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُربَّهُ حَتَّى يَأْتِيهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ فَخَيْرُ وَمِرَثِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَنْ بَعْجَةً بْنِ عَبْدَ اللهُ بْنِ بَدْرِ وَقَالَ قَلْ عَنْ بَعْجَةً بْنِ عَبْدَ الله بْنِ بَدْرِ وَقَالَ فَى شَعْبَة مِنْ هَذِهِ الشَّعَابِ خَلَافَ رَوَايَة يَحْيَى وَمِرَثِنَ اللهُ اللهُ بْنِ بَدْرِ وَقَالَ فَى شَعْبَة مِنْ هَذَهِ الشَّعَابِ خَلَافَ رَوَايَة يَحْيَى وَمِرْثِنَ اللهُ بْنِ بَدْرِ وَقَالَ فَى شَعْبَة مِنْ هَذَهِ الشَّعَابِ خَلَافَ رَوَايَة يَحْيَى وَمِرْتِنَ اللهُ بَعْجَة بْنِ عَبْدَ الله وَقَالَ فَى شَعْبَ مَن السَّعَابِ عَلَاقًا وَكَيْعَ عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْدَ عَنْ بَعْجَة بْنِ عَبْدَ الله وَقَالَ فَى شَعْبِ مَن الشَّعَابِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْنَى حَدِيثٍ أَبِي حَازِمٍ عَنْ بَعْجَة وَقَالَ فَى شَعْبِ مَن الشَّعَابِ مَن الشَّعَابِ مَن الشَّعَابِ

مَرْثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُمَرَ الْلَكِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ

عنان فرسه ﴾ المعاش هو العيش وهو الحياة وتقديره والله أعلم من خير أحوال عيشهم رجل مسك . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغى القتل والموت مظانه ﴾ معناه يسارع على ظهره وهو متنه كلما سمع هيعة وهى الصوت عند حضو ر العدو وهى بفتح الهاء و إسكان الياء والفزعة باسكان الزاى النهوض إلى العدو ومعنى يبتغى القتل مظانه يطلبه فى مواطنه التى يرجى فيها لشدة رغبته فى الشهادة وفى هذا الحديث فضيلة الجهاد والرباط والحرص على الشهادة . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أو رجل فى غنيمة فى رأس شعفة ﴾ الغنيمة بضم الغين تصغير الغنم أى قطعة منها والشعفة بفتح الشين والعين أعلى الجبل

أَي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا اللهَ عَرَّ الْجَدَّرَ كَلاَهُمَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ فَقَالُوا كَيْفَ يَارَسُولَ الله قَالَ يُقَاتُلُ هٰذَا في سَبِيلِ الله عَرَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ الله عَرَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ وَجَرَّتُنَ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهَيْنُ بْنُ حَرْبَ وَأَبُوكُرَيْبِ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنْ سُفِيانَ عَنْ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهَيْنُ بْنُ حَرْبَ وَأَبُوكُرَيْبِ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنْ سُفِيانَ عَنْ أَبِي الزِّنَاد بِهٰذَا الْاسْنَاد مِثْلَهُ مَرِّتُنَ الْبُوهُ وَيَرَقَ عَنْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَعْمَرُ عَنْ هَمَالُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ مَصُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ مَصُولَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَنْ وَسُولَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَنْ مَعْمَ لَا عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَضْحَكُ الله لَهُ لَرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا فَلَا الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ الله قَالَ يُقْتَلُ هٰذَا فَيَلِجُ الْجَنَّةَ قَالُوا كَيْفَ يَارَسُولَ الله قَالَ يُقْتَلُ هٰذَا فَيَلَجُ الْجَنَّةُ عَلَولُ الله عَلَيْهُ وَالله قَالَ يُقْتَلُ هٰذَا فَيَاجُ الله فَيُسْتَشْهَدُ الله فَيُسْتَشْهُدُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ الله فَيُسْتَشْهَدُ الله فَيُسْتَشَهُدُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ الله فَيُسْتَشْهُدُ الله فَيُسْتَشْهُدُ وَهُ مَا يَدُخُونُ فَيْهُ إِلَى الْاسَلَامُ مُنَّ يُجَاهِدُ فَي سَبِيلَ الله فَيُسْتَشْهُدُ

مَرْشُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَعَلَيْ بْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ « يَعَنُونَ

ـــــــ باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة جَهَيْ..ــ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا فى سبيل الله فيستشهد مم بتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل فى سبيل الله فيستشهد م قال القاضى الضحك هذا استعارة فى حق الله تعالى لأنه لا يجوز عليه سبحانه الضحك المعروف فى حقنا لأنه إنما يصحمن الأجسام وممن يجوز عليه تغير الحالات والله تعالى منزه عن ذلك وانما المرادبه الرضا بفعلهما والثواب عليه وحمد فعلهما ومحبته وتلقى رسل الله لهما بذلك لأن الضحك من أحدنا انما يكون عندمو افقته ما يرضاه وسر وره و بره لمن يلقاه قال و يحتمل أن يكون المراده ناضحك ملائكه الله تعالى الذين يوجههم لقبض روحه وإدخاله الجنة كما يقال قتل السلطان فلانا أى أمر بقتله تعالى الذين يوجههم لقبض روحه وإدخاله الجنة كما يقال قتل السلطان فلانا أى أمر بقتله

أَنْنَ جَعْفَر » عَنِ الْعَلَاءَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمُعُ كَافَرْ وَقَاتُلُهُ فَى النَّارِ أَبِدًا حَرَثَن عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنَ الْهُلَالِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَرَارِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَدَّد عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ رَارِيُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَدَّد عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ لَا يَحْدَ قِيلَ مَنْ هُمْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ لَا يَعْدَمُ عَانَ فِي النَّارِ أَجْتَمَاعًا يَضَرُّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ قِيلَ مَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللهَ قَالَ مُؤْهُ فَى قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ

\_\_\_\_ باب من قتل كافراً ثم سدد جي ــــــــــ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يجتمع كافر وقاتله فى النار أبدا ﴾ وفى رواية لا يجتمعان فى النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر قيل من هم يارسول الله قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد قال القاضى فى الرواية الأولى يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافرا فى الجهاد فيكون ذلك مكفرا لذنو به حتى لا يعاقب عليها أو يكون بنية مخصوصة أو حالة مخصوصة ويحتمل أن يكون عقابه ان عوقب بها فى بغير النار كالحبس فى الإعراف عن دخول الجنة أولا ولا يدخل النار أو يكون ان عوقب بها فى غير موضع عقاب الكفار ولا يجتمعان فى ادراكها قال وأما قوله فى الرواية الثانية ﴿ اجتماعا يضر أحدهما الآخر ﴾ فيدل على أنه اجتماع مخصوص قال وهو وشكل المعنى وأوجه مافيه أن يكون معناه ماأشرنا اليه أنهما لا يجتمعان فى وقت ان استحق العقاب فيعيره بدخوله معه وأنه لم ينفعه أعمانه وقد جاء مثل هذا فى بعض الحديث لكن قوله فى هذا الحديث مؤمن قتل كافرا أصلا سواء قتل كافرا أو لم يقتسله قال القاضى ووجهه عندى أن يكون قوله ثم سدد عائدا على الكافر القاتل و يكون بمعنى الحديث السابق يضحك القه لى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغير من بعض الرواة وأن صوابه مؤمن قتله كافرثم سدد ويكون معنى قوله لا يجتمعان فى النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر أى لا يدخلانها للعقاب و يكون هذا استثناء من اجتماع الورود وتخاصمهم على جسر جهنم هذا آخر كلام القاضى

مَرْثُنَ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيْ عَنِ الْأَعْمَسَ عَنْ أَبِي عَمْرُو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُود الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلُ بِنَاقَةَ غُطُومَة فَقَالَ هَده في سَبيلِ الله فَقَالَ رَسُولُ الله صَدَّلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَدَّلَمَ لَكَ بَهَا يَوْمَ الْقَيَامَة سَبْعُائَة نَاقَة كُلُّهَا عَنْطُومَةُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَدَّلَ الله عَلَيْهِ وَسَدَّمَ لَكَ بَهَا يَوْمَ الْقَيَامَة سَبْعُائَة نَاقَة كُلُّهَا عَنْطُومَةُ مَرَّ اللهُ عَلْهُ وَسَدَّمَ بَهُ اللهُ عَلْهُ وَسَدَّمَ عَنْ زَائِدَة حَ وَحَدَّثَنِي بَشْرُ بِنُ خَالِد مَدَّ ثَنَا أَبُو أَسَامَة عَنْ زَائِدَة حَ وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بِنُ خَالِد حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة عَنْ زَائِدَة حَ وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بِنُ خَالِد حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة عَنْ زَائِدَة حَ وَحَدَّثَنِي بَشْرُ بِنُ خَالِد مَدَّ اللهُ عَلَيْ وَسَلَيْ عَنْ الْاعْمَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ عَمَرَ ﴿ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَسَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ حَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ حَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ حَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ حَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَلْ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ـــ فضل الصدقة في سبيل الله تعالى و تضعيفها على الله تعالى و تضعيفها

قوله ﴿ جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه فى سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعهائة ناقة كلها مخطومة ﴾ معنى مخطومة أى فيها خطام وهو قريب من الزمام وسبق شرحه مرات قيل يحتمل أن المرادله أجر سبعهائة ناقة ويحتمل أن يكون على ظاهره و يكون له فى الجنة بها سبعهائة كل واحدة منهن مخطومة يركبهن حيث شاء للتنزه كاجاء فى خيل الجنة ونجبها وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم

قوله ﴿أبدع بي﴾ هو بضم الهمزة وفى بعض النسخ بدع بى بحذف الهمزة وتشد يدالدال ونقله القاضى عن جهور رواة مسلم قال والأول هو الصواب ومعروف فى اللغة و كذا رواه أبو داود و آخرون

عَلَى خَيْرَ فَلَهُ مَثْلُ أَجْرَ فَاعِلْهِ وَمِرْشَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْـبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ ح وَحَدَّ ثَنَى بِشُرُ بِنُ خَالِد أَخْبَرَنَا مُحَمَّـ دُ بِنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةَ حِ وَحَدَّثَنَى مُحَمَّـ دُ بِنُ رَافع حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْ بَرَنَا مُسْفَيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بَهْذَا الْاسْنَاد و مَرْشَ أَبُو بَكُر أَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنس بْن مَالك ح وَحَدَّ تَنِي أَبُو بَكُر بْنُ نَافِع « وَ اللَّفْظُ لَهُ » حَدَّ ثَنَا بَهْزُ حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّ ثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكَ أَنَّ فَتَّى مَنْ أَسْلَمَ قَالَ يَارَسُولَ الله إِنِّى أُرِيدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعى مَاتَجَهَزُ قَالَ ٱئْتُ فُلَانًا فَانَّهُ قَدْكَانَ تَجَهَّزَ فَمَرضَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ أَعْطَنَى الَّذِي تَجَهَّرْتَ بِهِ قَالَ يَافُلَانَهُ أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّرْتُ بِهِ وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا فَوَاللَّهَ لَآتُحبسي منْـهُ شَيْئًا فَيُبَارِكَ لَكَ فيه وصِّرتن سَعيدُ بنُ مَنْصُور وَ أَبُو الطَّاهِرَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْـبَرَنَا ٱبْنُ وَهْبِ وَقَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب أَخْبَرَنِي عَمْرُ وَ بْنُ الْحَارِثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعيد عَنْ زَيْد بْن خَالد

بالألف ومعناه هلكت دابتي وهي مركوبي . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من دل على خير فله مثل أجرفاعله ﴾ فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لاسيما لمن يعمل بها من المتعبد بن وغيرهم والمراد بمثل أجر فاعله أن له ثوابا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابا و لا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء. قوله ﴿ ان فتى من أسلم قال يارسول الله انى أريد الغزو وليس معى ما أتجهز به قال ائت فلانا فانه قد كان تجهز فحرض الى آخره ﴾ فيه فضيلة الدلالة على الخير وفيه أن مانوى الانسان صرفه فى جهة بر فتعذرت عليه تلك الجهة يستحب له بذله فى جهة أخرى من البر ولا يلزمه ذلك مالم يلتزمه بالنذر . قوله صلى تلك الجهة يستحب له بذله فى جهة أخرى من البر ولا يلزمه ذلك مالم يلتزمه بالنذر . قوله صلى

الْجُهَنَّى عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِياً في سَيلِ الله فَقَدْ غَزَا مَرَ مَنْ أَبِي الرَّهْرَانِي عَنْ أَبِي سَلَمَة بَنْ عَبْد الرَّهْنِ عَنْ أَبِي سَلَمَة بَنْ عَبْد الرَّهْن عَنْ رُزِيْعٍ » حَدَّنَنا حُسَيْن الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا يَحْنِي بُنُ أَبِي كَثير عَنْ أَبِي سَلَمَة بَنْ عَبْد الرَّهْن عَنْ بُسُر بِن سَعيد عَنْ زَيْد بن خالد الجُهنِي قَالَ قَالَ نَيْ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم مَنْ جَهَّزَ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم مَنْ جَهَّزَ الله عَلَيْه وَسَلَم مَنْ جَهَّزَ الله عَيْد مَوْلَى عَنْ أَبِي سَعيد عَنْ زَيْد بن المُنْارَك حَدَّثَنَا يَعْنِي بن الْمُهْرَى عَنْ أَبِي كَثير حَدَّثَنَى أَبُوسَعيد مَوْلَى الْمَهْرَى عَنْ أَبِي كَثير حَدَّثَنَى أَبُوسَعيد مَوْلَى الْمَهْرَى عَنْ أَبِي كَثير حَدَّثَنَى الْمُوسَعيد مَوْلَى الْمَهْرَى عَنْ أَبِي كَثير حَدَّثَنَى الْمُوسَعيد مَوْلَى الْمَهْرَى عَنْ أَبِي سَعيد الْخُدري أَنْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم بَعَث بَعْثَا إِلَى بَي خَدْيالَ مَنْ هُذَيْل فَقَالَ لَيْنَبَعَث مِنْ كُلِّ رَجُلَيْن أَحَدُهُمَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا . وَحَدَّثَنَا إِلَى بَي خَدُ الصَّمَد « يَعْنَى ابْنُ عَبْد الْوَارِث » قَالَ سَمَعْتُ أَبِي يَعَدُ الْيَاسُ مَعْتُ أَبِي عَيْدَ الْوَارِث » قَالَ سَمَعْتُ أَبِي عَدْ أَنِي أَسُولَ الله مَنْ عَدْ الْوَارِث » قَالَ سَمَعْتُ أَبِي عَدْ أَنِي أَسُولَ الله مَنْ كُلُّ رَسُولَ الله مَنْ عَدْ الْوَارِث » قَالَ سَمَعْتُ أَبِي عَدْ أَنْ وَسُولَ الله مَنْ عَدْ الْوَارِث » قَالَ سَعْعَد الْخُدُرِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله مَنْ عَدْ الْوَارِث » قَالَ سَعْعَد الْخُدُري أَنَّ وَسُولَ الله مَنْ عَدْ الْوَارِث » قَالَ سَعْمَد الْخُدُورِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله عَلْمَ الْوَارِث » قَالَ سَعْمَد الْخُدُورِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله الله عَلَيْ وَسُولَ الله عَنْ الْمُولِي الْمَدُولِ الْمَدُولِ الْمُؤْمِ وَالْمُ سَعِيد الْخُدُورِيُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ اللهُ عَلْمُ الْمُؤْمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ عَلْمَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ الْمَدُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْم

الله عليه وسلم ﴿ من جهز غازيا فقد غزا و من خلفه فى أهله بخير فقد غزا ﴾ أى حصل له أجر بسبب الغزو وهذا الأجر يحصل بكل جهاد وسواء قليله وكثيره ولكل خالف له فى أهله بخير من قضاء حاجة لهم وانفاق عليهم أو مساعدتهم فى أمرهم ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته وفى هذا الحديث الحث على الاحسان الى من فعل مصلحة للمسلمين أو قام بأمر من مهماتهم قوله ﴿ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثاً الى بنى لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما ﴾ أما بنو لحيان فبكسر اللام وفتحها والكسر أشهر وقد اتفق العلماء على أن بنى لحيان كانوا فى ذلك الوقت كفارا فبعث اليهم بعثا يغزونهم وقال لذلك البعث ليخرج من كل قبيلة نصف عددها وهو المراد بقوله من كل رجلين أحدهما وأما كون الأجر بينهما فهو محمول على ما اذا خلف المقيم الغازى فى أهله بخير كما شرحناه قريباً و كما صرح به فى باقى الأحاديث وله ﴿ فى خلف المقيم الغازى فى أهله بخير كما شرحناه قريباً وكما صرح به فى باقى الأحاديث وله ﴿ فى

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْنَاهُ و مَرَتَى إِسْحَقُ بِنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ
«يَعْنَى أَنْ مُوسَى» عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى بِهٰذَا الْإسْنَاد مِثْلَهُ و مِرَثَىٰ سَعِيدُ بِنُ مَنْصُورِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى عَمْرُ و بِنُ الْحَارِثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ يَزِيدً
أَنْ أَبِي سَعِيدَ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى بَنِي خُيانَ لِيَخْرُجُ مَنْ كُلِّ رَجُلْيْن رَجُلْ ثُمَّ قَالَ لِلقَاعِد أَيْكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ
فَى أَهْلِه وَمَالِه بَغَيْر كَانَ لَهُ مِثْلُ نَصْف أَجْر الْخَارِج

وَرَثُنَ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْ ثَدَعَنْ سُلْمَانَ الْبُ اللهَ عَنْ سُلْمَانَ الْبُحَاهِ وَسَلَمَ حُرْمَةُ نِسَاء الْجُاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كُوْمَة أُمَّهَا بَهُ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْجُاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ كُوْمَة أُمَّهَا بَهْمَ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْجُاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ

اسناد هذا الحديث أبوسعيد مولى المهرى هو بالراء واسمه سالم بن عبدالله أبو عبدالله النصرى بالنون المدنى مولى شدادبن الهادى و يقال مولى مالك بن أوس بن الحدثان و يقال مولى دوس و يقال له سالم سبلات بالسين المهملة والباء الموحدة المفتوحتين وهو سالم البرد بالراء و آخره دال وهو سالم مولى النصر يين بالنون وهوأبو عبدالله مولى شداد وهو سالم أبو عبدالله المديني وهو سالم مولى مالك بن أوس وهو سالم مولى المهريين وهو سالم مولى دوس وهو سالم أبوعبدالله الدوسي ولسالم هذا نظائر في هذا وهو أن يكون للانسان أسماء أوصفات و تعريفات يعرفه كل إنسان بو احدمنها وصنف الحافظ عبد المغنى بن سعيد المصرى في هذا كتابا حسنا وصنف فيه غيره بو احدمنها وصنف فيه غيره سالم من خانهم فيهن من خانهم فيهن المناب حرمة نساء المجاهدين و إثم من خانهم فيهن من خانهم فيهن المناب عرمة نساء المجاهدين و إثم من خانهم فيهن المناب عرمة نساء المجاهدين و إثم من خانهم فيهن المناب عرمة نساء المجاهدين و إثم من خانهم فيهن المناب عرمة نساء المجاهدين و إثم من خانهم فيهن المناب عرمة نساء المجاهدين و إثم من خانهم فيهن المناب عربه فيهن المناب عربه فيهن المناب عربه فيهن المناب عربه فيهن المنابع عبدالله فيهن المنابع ا

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ﴾ هذا في شيئين أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك والثاني في برهن

فيهُمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَة فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَاشَاءَ فَمَا ظَنْكُمْ وَ مِرْشَى مُحَمَّدُ بِنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مَسْعَرْ عَنْ عَلْقَمَةً بِنِ مَرْتَد عَنِ أَبْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ قَالَ «يَعْنِي النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمٌ» بَمْعْنَى حَديث النَّوْرِيِّ وَمِرْشَنِ السَّيْدُ بَنُ مَنْصُورِ «يَعْنِي النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمٌ» بَمْعْنَى حَديث النَّوْرِيِّ وَمِرْشِن السَّيْدُ بَنُ مَنْصُورِ حَدَّيَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَعْنَب عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَنْ تَد بِهٰذَا الْإسْنَاد فَقَالَ فَقُدْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَاشَئْتُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ فَقَالَ فَلَا نَقْدُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَاشَئْتُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقُدُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَاشَدْتَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ فَقَالَ فَعَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ عَنْ عَنْ عَلْمُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ مَنْ عَنْ عَلْمَا الله الله فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ عَنْ عَلْمُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ عَنْ عَلْ عَنْ عَلْقَمَة أَنْ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَقَالَ فَقَالَ عَنْ عَلْدَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَقَالَ فَقَالَ عَنْ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْمَنْ عَنْ عَنْ عَلْعَلَقُومَة وَالْمَالُونَ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَا عَلْمَا عَلْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّا مَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ الْعَلَى فَقَالَ عَلْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْمَا عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَل

مِرْ مَنْ الْمُشَنَّ وَمُحَدَّدُ بَنُ الْمُشَنَّ وَمُحَدَّدُ بَنُ بَشَّارِ « وَ اللَّفْظُ لا بُنِ الْمُشَنَّ » قَالَا حَدَّ ثَنَا مُحَدَّدُ الْنَ الْمُشَنَّ » قَالَا حَدَّ ثَنَا مُحَدَّدُ الْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاعِدُونَ مِنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

والاحسان اليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يترصل بها الى ريبة ونحوها قوله صلى الله عليه وسلم فى الذى يخون المجاهد فى أهله ﴿ ان المجاهد يأخذ يوم القيامة من حسناته ماشاء فما ظنكم ﴾ معناه ما تظنون فى رغبته فى أخذ حسناته والاستكثار منها فى ذلك المقام أى لا يبقى منها شيئاً ان أمكنه والله أعلم

ــــــ باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين كي ..ــ

قوله ﴿ فجاء بكتف يكتبها ﴾ فيه جوازكتابة القرآن فى الألواح والأكتاف وفيه طهارة عظم المذكى وجواز الانتفاع به . قوله تعالى ﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ﴾ الآية فيه دليل اسقوط الجهاد عن المعذو رين ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين بل لهم ثواب نياتهم انكان لهم نية صالحة كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن جهادونية وفيه أن الجهاد فرض

زَيْد بْنِ ثَابِت فِي هَـذه الآيَة لَايَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمثْلِ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَقَالَ أَبْنُ بَشَّارَ فِي رَوَايَتِهِ سَعْدُ بْنَ إَبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلَ عَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابِت وَقَالَ أَبْنُ بَشْرِعَنْ مَسْعَرَ حَدَّتَنِي أَبُو إِسْحَقَ عَنَ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّ اَنْ لَتَ وَمِرَ مِنْ أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَهَا أَبْنُ بَشْرِعَنْ مَسْعَرَ حَدَّتَنِي أَبُو إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّ الْرَاءُ قَالَ لَمَّا الْمَا الْمَلَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كُلَّهُ أَنْ أَمَّ مَكْتُومٍ فَازَلَتْ عَيْرُ أُولِي الْصَرَرِ لَا يَشْوَى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كُلَّهُ أَنْ أَمَّ مَكْتُومٍ فَازَلَتْ عَيْرُ اللهِ الْمَقْوِلِي الْمَشْوِي الْمَالِي الْمَرْدِ مَرْسَى سَعِيد «وَاللّفَظُ لَسَعِيد» أَخْبَرَنَا سُفِيلَا سُفِيد عَرْسُ سَعِيد واللّفَظُ لَسَعِيد » أَخْبَرَنَا سُفِيلَا سُفِيلَا مَوْمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمْرو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَجُلْ أَيْنَ أَنْا يَارَسُولَ اللهَ إِنْ قَتْلُتُ وَلَا لَكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَمْرو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَجُلْ أَيْنَ أَنْ اللهِ أَسَامَة عَنْ زَكُر يَاءَ عَنْ أَبِي إِسَلَمَ عَمْروسَ مَعْ مَابِولَ أَنْ أَبِي شَيْبَة حَدَيثَ اللهِ أَسَامَة عَنْ زَكُر يَاءَ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ عَنْ الْبَرَاءُ قَالَ جَاءُ رَجُلْ مَنْ بَنِي النَّبِيتِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ زَكُر يَاءً عَنْ أَبِي إَسْفَقَ عَنْ الْبَرَاءُ قَالَ جَاءُ رَجُلْ مَنْ بَنِي النَّيْتِ إِلَى النَّهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ زَكُر يَاءً عَنْ أَبِهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ الْبَرَاءُ قَالَ جَاءُ وَجُلْ مَنْ بَنِي النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ وَكُولُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ وَكُولُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ وَكُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ وَكُولُ الْفَلْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا الْعُلْمُ عَلَيْهُ وَلَا مَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُ

كفاية ليس بفرض عين وفيه رد على من يقول انه كان فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم فرض عين و بعده فرض كفاية والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرع وهذه الآية ظاهرة فى ذلك لقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وقوله تعالى غيير أولى الضرر قرى غير بنصب الراء ورفعها قراءتان مشهورتان فى السبع قرأنافع وابن عامر والكسائى بنصبها والباقون برفعها وقرى وفى الشاذ بجرها فمن نصب فعلى الاستثناء ومن رفع فوصف للقاعدين أوبدل منهم ومن جر فوصف للؤمنيين أوبدل منهم قوله ﴿ فَسَكَالله ابن أم مكتوم ضرارته ﴾ أى عماه هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا ضرارته بفتح الضاد وحكى صاحب المشارق والمطالع عن بعض الرواة أنه ضبط ضرراً به والصواب الأول الضاد وحكى صاحب المشارق والمطالع عن بعض الرواة أنه ضبط ضرراً به والصواب الأول

﴿ قال رجل أين أنايارسول الله ان قتلت قال في الجنة فألقي تمرات كن في يده مم قاتل حتى قتل ﴾ فيه ثبوت

الجنة الشهيدوفيه المبادرة بالحير وأنه لا يشتغل عنه بحظوظ النفوس . قوله ﴿ وحدثنا أحمد بن جناب المصيصى ﴾ بالجيم والنون وأما المصيصى فبكسر الميم والصادا لمشددة و يقال بفتح الميم وتخفيف الصاد وجهان معروفان الأول أشهر منسوب الى المصيصة المدينة المعروفة . قوله ﴿ جاء رجل من بنى النبيت هو بنون مفتوحة ثم باء مكسورة ثم مثناة تحت ساكنة ثم مثناة فوق وهم قبيلة من الأنصار كا المنبخ بسيسة بباء موحدة مضمومة و بسينين مهملتين مفتوحتين بينهما ياء مثناة تحت ساكنة ولا النسخ بسيسة بباء موحدة مضمومة و بسينين مهملتين مفتوحتين بينهما ياء مثناة تحت ساكنة فى كتب السيرة بسبس بباءين موحدتين مفتوحتين بينهما سين ساكنة وهو بسبس بن عمرو فى كتب السيرة بسبس بباءين موحدتين مفتوحتين بينهما سين ساكنة وهو بسبس بن عمرو ويقال ابن بشر من الأنصار من الخزرج و يقال حليف لهم قلت يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا. وقوله ﴿ عينا ﴾ أى متجسسا و رقيبا . قوله ﴿ ماصنعت عير أبى سفيان ﴾ هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره من الأمتعة قال في المشارق العيرهي الابل والدواب تحمل

قَالَ نَغُرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لَنَا طَلِبَةً فَمَن كَانَ ظَهْرُهُ وَالْمَ فَى عُلْو الْمَدينَة فَقَالَ لاَ إِلاَّ مَن كَانَ ظَهْرُهُ فَلْيرْ كَبْ مَعَنَا فَخْعَلَ رَجَالٌ يَسْتَأْذَنُونَهُ فَى ظُهْرَ الْهِمْ فِى عُلْو الْمَدينَة فَقَالَ لاَ إِلاَّ مَن كَانَ ظَهْرُهُ عَاضِرًا فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرُ وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يُقَدِّمَنَ أَحَدُ مَنْكُمْ إِلَى شَيْءَ حَتَّى أَكُونَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقَدِّمَنَ أَحَدُ مَنْكُمْ إِلَى شَيْءَ عَرْضَهَا السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ وَالْا يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْهُمَامِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَى جَنَّةً عَرْضَهَا السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ وَالْا نَعْمُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَى جَنَّة عَرْضَهَا السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ وَالَا يَعْمُ وَلَى عَيْمُ وَلَا يَعْمَلُكَ عَلَى وَلِكَ بَغْ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلْ اللهُ فَالَكَ عَلَى قُولُكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

الطعام وغيره من التجارات قال ولاتسمى عيراً إلا اذا كانت كذلك وقال الجوهرى في الصحاح العير الابل تحمل الميرة وجمعها عيرات بكسر العين وفتح الياء. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ان لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فلير كب ﴾ هي بفتح الطاء وكسر اللام أي شيئا نطلبه والظهر الدواب التي تركب. قوله ﴿ فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم ﴾ هو بضم الظاء واسكان الهاء أي مركو باتهم في هذا استحباب التورية في الحرب وأن لايبين الامام جهة إغارته و إغارة سراياه لئلا يشيع ذلك فيحذرهم العدو قوله ﴿ في علو المدينة ﴾ بضم العين وكسرها. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه ﴾ أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلمونها قوله ﴿ عمير بن الحمام ﴾ بضم الحاء المهملة وتخفيف المئم. قوله ﴿ بح بح ﴾ فيه لغتان اسكان الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمل وتعظيمه في الخير. قوله ﴿ لا والله يارسول الله الارجاءة أن أكون من أهلها ﴾ هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد ونصب التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين

فَأْخْرَجَ تَمَرَات مِنْ قَرْنِهِ جَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ أَنَا حَيثُ حَتَى آكُلَ تَمَرَاتِ هِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَ عَلَى مَعَهُ مِنَ النَّمْ وَتُنَاهُمْ حَتَى قُتُلَ هُمَ عَلَيْهُ مِنَ النَّمْ وَقَتَيْهُ مُنَ سَعِيد « وَاللَّفْظُ لَيَحْيَى » قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّتَنَا وَقَالَ مَرْشَ يَحْيَى النَّيْعِيْ وَقُتَيْبَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ وَقُتَيْبَةُ اللَّهُ عَمْرَانَ الْجُوثِيِّ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ إَنَ عَمْرَانَ الْجُوثِيِّ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِنَّ الْمَعْتُ أَبِي وَهُو يَحَشِرَة الْعَدُو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِنَّ الْمَعْتُ أَبِي وَهُو يَحَشِرَة الْعَدُو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعْمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى الْعَدُو فَقَالَ الْقُرْآنَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَتَلَ اللهُ عَلَى الْعَدُو فَقَالَ الْقُرْآنَ وَالسَّنَا مَالِكُ قَالَ اللهُ عَلَى الْعَدُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالُوا أَنْ ابْعَتْ مَعَنَا رَجَالا يُعَلِّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالُوا أَنْ ابْعَتْ مَعَنَا رَجَالًا يُعَلِّى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ

مدودان بحذف التاء وكله صحيح معروف في اللغة ومعناه والله مافعلته لشي إلا لرجاء أن أكون من أهلها . قوله ﴿ فأخرج تمرات من قرنه ﴾ هو بقاف و راء مفتوحتين ثم نون أي جعبة النشاب و وقع في بعض نسخ المغاربة فيه تصحيف . قوله ﴿ أَن أنا حييت حتى آكل تمراتى هذه انها لحياة طويلة فرمى بماكان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل ﴾ فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلاكراهة عند جماهير العلماء . قوله ﴿ وهو بحضرة العدو ﴾ في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلاكراهة عند جماهير العلماء . قوله ﴿ والضاد بحذف الهاء هو بفتح الحاء وضمها وكسرها ثلاث لغات و يقال أيضا بحضر بفتح الحاء والضاد بحذف الهاء قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ﴾ قال العلماء معناه إن الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها . قوله ﴿ كسر جفن سيفه ﴾ هو بفتح وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها . قوله ﴿ كسر جفن سيفه ﴾ هو بفتح

فَيَعَثَ الَيْمَ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَمُمُ الْقُرَّاءُ فَيِمْ خَالِي حَرَامْ يَقْرُونَ الْقُرْآنَ وَيَعْتَطِبُونَ وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالْمَاء فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِد وَيَحْتَطِبُونَ فَيَيَعُونَهُ وَيَسْتَمُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُمْ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُمْ النَّيْ عَنَّا نَبِينَا أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الْعُحَالِهِ إِنَّ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى ال

مَشْهَدَ شَهْدَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْبُتُ عَنْهُ وَ إِنْ أَرَانِي اللهُ مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدُ مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُد قَالَ فَاسْتَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذَ فَقَالَ لَهُ أَنسُ يَاأَبَاعَمْ و رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُد قَالَ فَاسْتَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذَ فَقَالَ لَهُ أَنسُ يَاأَبَاعَمْ و رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُد قَالَ فَاسْتَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذَ فَقَالَ لَهُ أَنسُ يَاأَبَاعَمْ و أَنْ فَقَالَ وَهَالَ وَاهَا لَرِيحِ الْجَنَّةَ أَجِدُهُ دُونَ أُحُد قَالَ فَقَالَتُ أَخْتُهُ عَمَّى الرَّبِيعِ بَنْتُ النَّعْمَ الله عَلَيْهِ فَنَهُمْ مَنْ وَمَّ الله عَلَيْهِ فَنَهُمْ مَنْ وَمَنْ الله عَلَيْهِ وَمَا يَذَلُوا تَبْدِيلًا قَالَ فَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهَا نَرَلَتْ فِيهِ وَفَي أَصْحَابِهِ وَفَى أَحْحَابِهِ وَمَنْهُمْ مَنْ يَنْتَظَرُ وَمَا يَذَلُوا تَبْدِيلًا قَالَ فَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهَا نَرَلَتْ فِيهِ وَفَى أَصْحَابِهِ وَفَى أَحْمَا يَهُ وَفَى أَصْحَابِهِ وَفَى أَحْمَا يَهِ وَفَى أَحْمَا يَا لَهُ فَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَهَا نَرَلَتْ فِيهِ وَفَى أَحْمَا يِهِ وَفَى أَحْمَا يَهِ وَفَى أَحْمَا يَا الله فَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَفَى أَحْمَا يَقَالَ فَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهَا نَرَلَتْ فِيهِ وَفَى أَحْمَا يَا لَوْلَ فَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهَا نَرَلَتْ فِيهِ وَفَى أَحْمَا يَا لَا فَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهُ إِلَا يَرَانُ عَلَاهُ وَيَا أَنْ فَالَاقُوا يُرَوْنَ أَنَّالُوا يُرَاقًا يَعْدُوا الله عَلَاهُ وَلَا فَكَانُوا يُرَوْنَ أَنْهَا نَرَلَتُ فَيهِ وَفَى أَحْمَا يَعْ وَلَا فَنَا أَوْا يُرَاقُوا يَرُوا الله فَعَالَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ فَنَانُوا يُرَاقُوا يَرُولُ اللهُ فَالْمُوا يُولُولُ اللهُ فَالْمُوا يُولُولُ اللهُ فَا كُولُ اللهُ فَالْمُوا يُولُولُ اللهُ فَالَا فَا عَلَا فَا فَا فَا فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمُ اللهُ فَا اللّهُ عَلَاهُ وَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ فَالْوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ فَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

قال العلماء رضى الله عنهم بطاعتهم و رضوا عنه بما أكرمهم به وأعطاهم إباه من الخيرات والرضى من الله تعالى افاضة الخير والاحسان والرحمة فيكون من صفات الأفعال وهو أيضا بمعنى ارادته فيكون من صفات الذات . قوله ﴿ ليرانى الله ما أصنع ﴾ هكذا هو فى أكثر النسخ ليرانى الله بالألف وهو صحيح و يكون ما أصنع بدلا من الضمير فى أرانى أى ليرى الله ما أصنع و وقع فى بعض النسخ ليرين الله بيا بعد الراء ثم نون مشددة وهكذا وقع فى صحيح البخارى وعلى هذا ضبطوه بوجهين أحدهما ليرين بفتح الياء والراء أى يراه الله واقعا بارزا والثانى ليرين بضم الياء والراء أى يراه الله واقعا بارزا والثانى ليرين بضم أن يقول غيرها ﴾ معناه أنه اقتصر على هذه اللفظة المبهمة أى قوله ليرين الله ما أصنع مخافة أن يعاهد الله على غيرها فيعجزعنه أو تضعف بنيته عنه أو نحو ذلك وليكون ابراء له من الحول والقوة . قوله ﴿ واها لريح الجنة أجده دون أحد ﴾ قال العلماء واها كلمة تحنن وتلهف . قوله ﴿ والهورة والمورة أحد ﴾ محمول على ظاهره وأن الله تعالى أوجده ريحها من موضع المعركة وقد ثبت الاحاديث أن ريحها توجد من مسيرة خمسائة عام

رَّ مُعَمَّدُ مِنْ الْمُثَنَّى وَابْنَ بَشَّارِ « وَاللَّهْظُ لانْ الْمُثَنَّى » قَالَا حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ جَعَفَر حَدَّ تَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بْنَ مُرَّةَ قَالَ سَمَعْتُ أَبَا وَائلَ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّ رَجُلًا أَعْرَ ابيًّا أَتَى النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لْلَمْهُمَوَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَالرُّجُلُ يُقَاتِلُ لِيرَى مَكَانُهُ فَنَ في سَبِيلِ الله فَقَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلَمَهُ الله أَعْلَى فَهُوَ في سَبيل الله حَرَثُ اللهِ الله عَرَثُ أَبِي شَيبَةَ وَٱبْنُ نَمْيَرُ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ شَقِيقِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتُلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتُلُ حَمَّةً وَيُقَاتُلُ رِيَاءً أَيُّ ذَلِكَ في سبيل الله فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلَمَةُ الله هَى الْعُلْيَا فَهُوَ فى سَبيــل الله و مرتثن العَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَل أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَارَسُولَ الله الرَّجُلُ يُقَاتِلُ منَّا شَجَاعَةً فَذَكَرَ مثْلَهُ صِرْشِ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائل

\_\_\_\_\_ باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ﴿ يَكُونَ كُلُّمَةُ اللهُ هَى العليا فهو فى سبيل الله ﴾ فيه بيان أن الأعمال أنما تحسب بالنيات الصالحة وأن الفضل الذى ورد فى المجاهدين فى سبيل الله يختص بمن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا . قوله ﴿ الرجل يقاتل للذكر ﴾ أى ليـذكره الناس بالشجاعة وهو بكسر الذال . قوله ﴿ و يقاتل حمية ﴾ هى الأنفة والغيرة والمحاماة عن عشيرته بالشجاعة وهو بكسر الذال . قوله ﴿ و يقاتل حمية ﴾ هى الأنفة والغيرة والمحاماة عن عشيرته

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرَفَهَ وَالْمَا اللهُ وَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ اللهِ وَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ اللهِ وَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ الله عَنْ وَجَلَّ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَالَلُ مَنْ قَاتَلُ لَتَكُونَ كَلَمَةُ اللهَ هِي العُلْيَا فَهُو فَي سَيلِ الله رَأْسُهُ الله إلا أَنَّهُ كَانَ قَامِّى فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلَمَةُ الله هِي العُلْيَا فَهُو في سَيلِ الله مَرَّفَ عَنْ سُلِيالًا فَهَالَ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَهُ نَاتُلُ الشَّامِ أَيُّهَا الشَّيخُ حَدِّثَنَا حَدِيثًا سَمَّعْتَهُ مِنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَعُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَهُ نَاتُلُ سَعُمْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَهُ نَاتُلُ سَعُمْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمَلُولُ الشَّامِ الشَّامِ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَعَرَفَهُا قَالَ هَلَ عَمْتُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَرَفَهُ الْعَلْمُ وَعَلَّهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى وَحَرَقَهُ الْعَلَى وَعَرَقَهُ الْعَلَى وَعَلَى اللهُ الْعَلَى وَاللّهُ الْعَلَمُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ وَعَلّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

قوله ﴿ فرفع رأسه اليه وما رفع رأسه اليه الا أنه كان قائمـــا ﴾ فيه أنه لابأس أن يكون المستفتى واقفاً اذا كان هناك عذر من ضيق مكان أو غيره وكذلك طالب الحاجة وفيــه اقبال المتكلم على مر. يخاطبه

— وفي الرواية الأخرى قاتل للرياء والسمعة استحق النار في الرواية الأخرى قوله ﴿ تفرق الناس عن أبى هريرة فقال له ناتل أهل الشام أيها الشيخ ﴾ وفي الرواية الأخرى فقال له ناتل الشامي هو بالنون في أوله و بعد الألف تاء مثناة فوق وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين وهو تابعي وكان أبوه صحابيا وكان ناتل كبير قومه. قوله صلى الله على عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وادخالهم النار دليل على

فَعَرَفَهَا قَالَ فَلَ عَمَاتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعَلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ فَلَا الْمُوْآنَ فَلَا الْمُوْآنَ لِلْقَالَ هُوَ قَارَى مُ فَقَدْ قَيلَ أُمَّ أُمْرَ بِهِ فَسُحَبُ عَلَى وَجْهِهَ حَتَّى أُلْقَى فَى النَّارِ وَرَجُلْ وَسَعَ اللهُ عَلَيْهُ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافَ الْمَالَ فَشُحَبُ عَلَى وَجْهِهَ حَتَّى أُلْقَى فَى النَّارِ وَرَجُلْ وَسَعَ اللهُ عَلَيْهُ وَأَعْطَاهُ مِنْ اللهِ أَنْفَقَتُ مِنْ سَبِيلِ تُحَبُّ أَنْ يُنْفَقَى فَهَا قَالَ مَلْتَ فَيها قَالَ مَاتَرَكُتُ مِنْ سَبِيلِ تُحَبُّ أَنْ يُنْفَقَى فَهَا قَالَ كَذَبْتَ وَلَكَنَكَ فَعَلْتَ لِيقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قَيلَ أُنْ يُنْفَى فَهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكَنَكَ فَعَلْتَ لِيقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قَيلَ ثُمَّ أَمْرِ بِهِ فَيمَ اللهُ وَعَهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكَنَكَ فَعَلْتَ لِيقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمْرِ بِهِ فَيمَ اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ وَمَعْتَى وَجُهِ مُ مُّمَ أُلْقِى فِي النَّارِ وَمِرَثِنَاهُ عَلْى اللهُ وَمَا مَا لَوْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا مُنْ عَلَيْهِ وَلَا لَوْ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ الله

تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الاخلاص فى الأعمال كما قال الله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وفيه أن العمومات الواردة فى فضل الجهاد انما هى لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصاً وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين فى وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصاً. قوله ﴿ تفرج الناس عن أبى هريرة ﴾ أى تفرقوا بعد اجتماعهم

\_\_\_\_\_ بَاب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم بي ... قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ما من غازية تغزو فى سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثى أَجْرِهُمْ مِنَ الْآخَرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثَّلُثُ وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ صَرَتْنَى مُحَمَّدُ ابْنُ مَنْ مَنْ الْآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثَّلُثُ وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ صَرَتْنَى أَبُوهَانِي حَدَّثَنِي أَبُوهَانِي حَدَّثَنِي أَبُوهَانِي حَدَّثَنِي أَبُوهَانِي حَدَّثَنِي أَبُوهَانِي حَدَّثَنِي أَبُوهَانِي حَدَّثَنِي أَبُوهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَمْرُ و قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبُو عَبْدِ الرّبَعْنِ الْحَبْلِيّ عَنْ عَبْدِ اللّهُ مِن عَمْرُ و قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث و إن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم ﴾ وفى الرواية الثانية ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم الاكانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أوسرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم قال أهل اللغة الاخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئاً وكذلك كل طالب حاجة اذا لم تحصل فقد أخفق ومنه أخفق الصائد اذا لم يقع له صيد وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة اذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم فاذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله منا من مات ولم يأكل من أجره شيئاً ومنا من أينعت له ثمرته فهو بهدبها أي يجتنيها فهذا الذي ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الحديث ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا فتعين حمله على ما ذكرنا وقد اختار القاضي عياض معني هذا الذي ذكر ناه بعد حكايته في تفسيره أقو الا فاسدة منها قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح ولا يجوز أن ينقص ثوابهم بالغنيمة كما لم ينقص ثواب أهل بدروهم أفضل المجاهدين وهي أفضل غنيمة قال و زعم بعض هؤ لاء أن أبا هاني. حميد بن هاني. راو يهجهول و رجحو االحديث السابق في أن المجاهد يرجع بمـا نال من أجر وغنيمة فرجحوه على هذا الحديث لشهرته وشهرة رجاله و لأنه في الصحيحين وهذا في مسلم خاصة وهذا القول باطل من أوجه فانهلا تعارض بينه و بين هذا الحديث المذكور فان الذي في الحديث السابق رجوعه بمـا نال من أجر وغنيمة ولم يقــل أن الغنيمة تنقص الاجرأم لاو لا قال أجره كا عجر من لم يغنم فهو مطلق وهذامقيدفوجب حمله عليه . وأما قولهم أبو هانيء مجهول فغلط فاحش بل هو ثقة مشهور روى عنهالليث بنسعدوحيوة وابنِ وهب وخلائقِ من الأنمة ويكني في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه . وأما قولهم أنه

مَامِنْ غَازِيَة أَوْسَرِيَّة تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلْثَى أَجُورِهِم وَمَامِنْ غَازِيَةٍ أَوْسَرِيَّة تُخْفَقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أَجُورُهُمْ

وَرَثُنَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَنْ مُحَمَّد بْن إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ عَنْ عَمَر بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةَ وَ إِنَّهَا لِأُمْرِى مَانَوَى فَنَ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ

ليس فى الصحيحين فليس لازماً فى صحة الحديث كونه فى الصحيحين و لا فى أحدهما . وأما قولهم فى غنيمة بدر فليس فى غنيمة بدر نص أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم وقد غنموا فقط وكونهم مغفورا لهم مرضياً عنهم ومن أهل الجنة لايلزم أن لاتكون و راء هذا مرتبة أخرى هى أفضل منه مع أنه شديد الفضل عظيم القدر ومن الأقوال الباطلة ماحكاه القاضى عن بعضهم أنه قال لعل الذى تعجل ثاثى أجره انما هو فى غنيمة أخذت على غير وجهها القاضى عن بعضهم أن الحراد أن المراد أن التى أخفقت يكون لها أجر بالأسف على مافاتها من الغنيمة فيضاعف ثوابها كما يضاعف لمن أصيب فى ماله وأهله وهذا القول فاسد مباين لصريح الحديث و زعم بعضهم أن الحديث محمول على من خرج بنية الغزو والغنيمة معاً فنقص ثوابه وهذا أيضاً ضعيف والصواب ماقدمناه والته أعلم

\_\_\_\_\_ باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية كي وسلم إنما الأعمال المورو أنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنمَا الأعمال بالنية ﴾ الحديث. أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته قال الشافعي و آخرون هو ثلث الاسلام وقال الشافعي يدخل في سبعين باباً من الفقه وقال آخرون هو ربع الاسلام وقال عبد الرحمن بن مهدى وغيره ينبغي لمن صنف كتاباً أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النية ونقل الخطابي هذا

فَهْجَرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةَ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا عَامَةً وَمُوْرَتُهُ إِلَى اللهِ عَرَشَ اللهِ عَرَشَ اللهِ عَرَشَ اللهِ عَرَشَ اللهِ عَرَشَ اللهِ عَرَشَ اللهُ اللهِ عَرَشَ اللهُ اللهِ عَرَشَ اللهُ اللهِ عَرَشَ اللهُ اللهِ عَرَشَ اللهِ عَرَشَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَالُهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

عن الأئمة مطلقا وقد فعل ذلك البخاري وغيره فابتدؤا به قبل كل شيء وذكره البخاري في سبعة مواضع من كتابه قال الحفاظ ولم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من رواية عمر بن الخطاب و لاعن عمر الا من رواية علقمـة ابن وقاص و لاعن علقمة الا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي و لاعن محمـد الا من رواية يحيى بن سعيد الانصاري وعن يحيي انتشر فرواه عنه أكثرهن هائتي انسان أكثرهم أمَّة ولهذا قال الأئمة ليس هو متواتراوان كانمشهورا عندالخاصة والعامة لأنه فقد شرطالتواتر في أوله وفيه طرفة من طرف الاسناد فانهرواه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض يحيى ومحمد وعلقمة قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم لفظة انما موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفى ماسواه فتقديرهذاالحديثأن الأعمال تحسب بنية و لاتحسب اذاكانت بلا نية وفيه دليل على أن الطهارة وهيالوضوء والغسل والتيمم لاتصح الا بالنية وكذلك الصلوة والزكوة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات وأما ازالة النجاسة فالمشهور عندنا أنها لاتفتقر الى نية لأنها من باب التروك والـترك لايحتاج الى نية وقد نقلوا الاجماع فيها وشذ بعض أصحابنا فأوجبها وهو باطل وتدخـل النية في الطلاق والعتاق والقذف ومعنى دخولها أنها اذا قارنت كناية صارت كالصريح وان أتى بصريح طلاق ونوی طلقتین أو ثلاثا وقع مانوی وان نوی بصریح غیر مقتضاه دین فیما بینه و بین الله تعالی و لا يقبل منه في الظاهر . قوله صلى الله عليه و سلم ﴿ وَاعْمَا لامْرِيءَ مَا نُوْيَ ﴾ قالوا فائدةذكره بعد انمـا الأعمال بالنية بيان أن تعيين المنوى شرط فلوكان على انسان صلوة مقضية لايكـفيـهأن ينوى الصلوة الفائتــة بل يشترط أن ينوى كونها ظهرا أو غيرها ولو لا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك . قوله صلى الله عليه وســـلم ﴿ فَمْنَ كَانَ هِجْرَتُهُ اللَّهُ و رسوله فهجرته الى الله و رسوله ﴾ معناه هن قصد أبهجرته وجه الله وقع أجره على اللهومن ا قصد بها دنیا أو امرأة فهی حظ و لانصیب له فی الآخرة بسبب هذه الهجرة وأصل الهجرة الْعَتَكُيْ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدَ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بِنُ حَيَّانَ حَ اللّهِ اللّهَ عَمَدَ اللّه بِنَ مُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بِنُ عَيَانَ ﴾ وَعَدَّثَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْسَرَنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بِنُ عَيَانَ ﴾ وَيَزِيدُ بِنُ هَارُونَ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدُ اللّه بِنِ مُمَيْرِ حَدَّثَنَا حَفْصُ « يَعْنِي ابْنَ غِياتُ » وَيَزِيدُ بِنُ هَارُونَ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدُ اللّه بِنِ مُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُبَارِكُ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُبَارِكُ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَى حَدِيثِ سُفْيَانَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ سَمِعْتُ عَدِيثِ اللّه عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيد بَاسْنَاد مَالِكُ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ وَفَى حَدِيثِ سُفْيَانَ سَمِعْتُ عَمْرَ بُنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمُنْبَرَ يُخْبِرُ عَنِ النّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْمُنْ الْمُعْتَلَةُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْمُعْتَلَ الْمُنْ الْمُعْتَلِيثُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْمُعْتَلَاقِ الْمُعْتَلَاقِ الْعَلْمُ الْمُعْتَلَاقِ الْمُعْتَلِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَاقِ الْمُعْتَلَاقِ الْمُعْتَلَاقِ الْمُعْتَا

مَرْشُنَ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادَقًا أَعْطَيهَا وَلَوْلَمْ تُصِبْهُ قَالَ قَالَ الشَّهَادَةَ صَادَقًا أَعْطِيهَا وَلَوْلَمْ تُصِبْهُ مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادَقًا أَعْطِيهَا وَلَوْلَمْ تُصِبْهُ مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادَقًا أَعْطِيهَا وَلَوْلَمْ تُصِبْهُ مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادَقًا أَعْطِيهَا وَلَوْلَمْ تُصِبْهُ مَن طَلَبَ الشَّهَادَة صَادَقًا أَعْطِيهَا وَلَوْلَمْ تُصِبْهُ مَن طَلَبَ الشَّهَ السَّهَا اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَوْمَلَةً بْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ اللهُ وَلَوْلَهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَنْهُ لَا عَبْدُ اللّهُ فَيْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

الترك والمرادهنا ترك الوطن وذكر المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين أحدهما أنه جاء أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فقيل له مهاجر أم قيس والثانى أنه للتنبيه على زيادة التحذير من ذلك وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على مزيته والله أعلم

-- ﴿ بَابِ استحبابِ طلبِ الشهادة في سبيل الله تعالى ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه ﴾ وفى الرواية الأخرى من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه معنى الرواية الأولى مفسر من الرواية الثانية ومعناهما جميعاً أنه اذا سأل الشهادة بصدق أعطى من ثواب الشهداء وان كان على فراشه وفيه استحباب سؤال الشهادة واستحباب نية الحذير

مَرْشَ عُمْ إِنْ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ مَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

\_\_\_\_ أباب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق قال عبد الله بن المبارك فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ قوله نرى بضم النون أى نظن وهذا الذى قاله ابن المبارك محتمل وقد قال غيره انه عام والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد فى هذا الوصف فان ترك الجهاد أحد شعب النفاق وفى هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها وقد اختلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلوة فى أول وقتها فأخرها بنية أن يفعالها فى أثنائه فمات قبل فعلها أوأخر الحج بعد التمكن الى سنة أخرى فمات قبل فعله هل يأثم أم لا والاصح عندهم أنه يأثم فى الحج دون الصلوة لان مدة الصلوة قريبة فلا تنسب الى تفريط بالتأخير بخلاف الحج وقبل يأثم فيهما وقيل لا يأثم فيهما وقيل يأثم فى الحج الشيخ دون الشاب والله أعلم

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى غَزَاة فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدَيْنَةُ لَرَجَالًا مَا سَرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرْضُ وَمِرْشَنَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكَيْعَ حَلَمُ مُعْمَوِيةً حَوَدَ ثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو سَعِيد الْأَشَجُ قَالًا حَدَّ ثَنَا وَكَيْعَ حَوَدَ ثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلَّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ وَحَدَّ ثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلَّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَديث وَكِيعٍ إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْر

صِرْتُنَ يَحْيَى بُنَ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالكَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَعَنْ أَنْسَ بْنِ مَالكَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمَّ حَرَامَ بَنْتِ مَلْحَانَ فَتُطْعَمُهُ وَكَانَتُ أُمَّ حَرَامَ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامَتِ فَدَ خَلَ عَلَيْهَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأَطْعَمُهُ وَكَانَتُ أُمَّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامَتِ فَدَ خَلَ عَلَيْهَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُثَامَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُثَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُثَامِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُثَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَّمُ وَالله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع

\_\_\_\_\_\_ باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أوعذر آخر ﴿ يَ الله وله معلى الله عليه وسلم ﴿ ان بالمدينة لرجالا ماسرتم مسيرا ولا قطعتم وادياً الاكانوا معكم حبسهم المرض ﴾ وفي رواية الاشركوكم في الاجر قال أهل اللغة شركه بكسر الراء بمعنى شاركه وفي هذا الحديث فضيلة النية في الحير وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوه كثر ثوابه والله أعلم

## 

قوله ﴿إِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمْ حَرَامٌ بَنْتَ مَلْحَانَ فَتَطعمه وَتَفَلَّى رأسه و ينام عندها﴾ اتفق العلماء على أنهاكانت محرما له صلى الله عليه وسلم واختلفوا في كيفية ذلك فقال ابن عبد البروغيره كانت احدى خالانه من الرضاعة وقال آخرون بل كانت خالة لابيه أو لجده لان عبدالمطاب كانت أمه من بنى النجار · قوله ﴿ تفلى ﴾ بفتح التا واستكان الفاء فيه جواز فلى الرأس وقتل القمل منه ومن غيره قال أصحابنا قتل القمل وغيره من المؤذيات مستحب وفيه جواز ملامسة المحرم فى الرأس وغيره مما ليس بعورة وجواز الحلوة بالمحرم والدوم عندها وهذا كله بحمع عليه وفيه جواز أكل الضيف عند المرأة المزوجة بما فدمته له الأ أن يعلم أنه من مال الزوج ويعلم أنه يكره أكله من طعامه قولها ﴿ فاستيقظ وهو يضحك ﴾ هذا الصحك فرحا وسرورا بكون أمته تبق بعده متظاهرة بأمور الاسلام قائمة بالجهاد حتى فى البحر قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ يركبون ثبج هذا البحر ﴾ الثبج بثاء مثاثة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم جيم وهو ظهره ووسطه وفى الرواية الأخرى يركبون ظهر البحر · قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ كالملوك على الأسرة ﴾ قيل هوصفة لهم فى الآخرة اذا دخلوا الجنة والاصح أنه صفة لهم فى الذيا أى يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم · قولها فى المرة الثانية ﴿ الثانية غير الأولى وأنه عرض فيها غير الأولين وفيه معجزات لذبى صلى الله عليه وسلم منها اخباره ببقاء أمته بعده وأنه تكون لهم شوكة وقوة وعدد وأنهم يغزون وأنهم يركبون البحر وأن أم بيقاء أمته بعده وأنه تكون لهم شوكة وقوة وعدد وأنهم يغزون وأنهم يركبون البحر وأن أم حرام تعيش المذلك الزمان وأنها تكون معهم وقد وجد بحمد الله تعالى كل ذلك وفيه فضيلة معيش المهذلك الزمان وأنها تكون معهم وقد وجد بحمد الله تعالى كل ذلك وفيه فضيلة معيش المؤلك المؤلك وفيه فضيلة عديه من المعرف وفيه فضيلة وفية فضيلة وفية فضيلة وفية فضيلة وفية في المؤلك وفيه فضيلة وفية فضيلة وفية فسرورا كوله وأنه من كولة وفية فضيلة وفية فضيلة وفية في المؤلم وكثرة عددهم وكلا في المؤلك وفيه فضيلة وخراء معمد الله تعالى كل ذلك وفيه فضيلة وخراء المؤلك وفيه فضيلة وخراء المؤلك المؤلك المؤلك المؤلك وفيه فضيلة وخراء وأنه المؤلك وفيه فضيلة وخراء وأنه وخراء وأنه وخراء وأنه وخراء وأنه وخراء وأنه وخراء وخراء وأنه وخراء وخراء وأنه وخراء وأنه وخراء وأنه و

لذلك الجيوش وأنهم غزاة فى سبيل الله واختلف العلماء متى جرت الغزوة التى توفيت فيها أم حرام فى البحر وقد ذكر فى هذه الرواية فى مسلم أنها ركبت البحر فى زمان معاوية فصرعت عن دابتها فهلكت قال القاضى قال أكثر أهل السير والأخبار أن ذلك كان فى خلافة عثمان ابن عفان رضى الله عنه وأن فيها ركبت أم حرام و زوجها الى قبرس فصرعت عن دابتها هناك فتوفيت ودفنت هناك وعلى هذا يكون قوله فى زمان معاوية معناه فى زمان غزوه فى البحر لافى أيام خلافته قال وهو أظهر فى دلالة قوله فى زمانه وفى هذا الحديث جواز ركوب البحر للرجال والنساء وكذا قاله الجمهور وكره مالك ركوبه للنساء لأنه لايمكنهن غالبا التستر فيه ولاغض البصر عن المتصرفين فيه ولايؤهن انكشاف عوراتهن فى تصرفهن لاسيما فيما صغر من السفيان مع ضرورتهن الى قضاء الحاجة بحضرة الرجال قال القاضى رحمه الله تعالى وروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما منع رءوبه وقيل انما منعه العمران للنجارة وطلب الدنيا لا للطاعات وقد روى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم النهى عن ركوب البحر الالحاج أو معتمر أو غاز وضعف عرعن النبي صلى الله عليه وسلم النهى عن ركوب البحر الالحاج أو معتمر أو غاز وضعف أبوداود هذا الحديث وقال رواته مجهولون واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القتال أو داود هذا الحديث وقال رواته مجهولون واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القتال

فَمَامًا مَعُهُ فَلَكًا أَنْ جَاءَتْ قُرِّبَتْ لَمَا بَعْلَةٌ فَرَحَكِبَمُ اَ فَصَرَعَمًا فَانْدَقَّتْ عُنْهَا وَحِرَشُنْ هُ مُحَدَّدُ بُنُ رُحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيثُ عَنْ يَحْيَى الْنِ سَعِيدَ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكُ عَنْ خَالَتَه أُمِّ حَرَام بِنْتِ مِلْحَانَ أَنَّهَا قَالَتْ الْمُرسَولُ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَرِيبًا مِنِي أَنْ اسْدَيْقَظَ يَتَبَسَمُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُولُ اللّهَ مَا أَضْحَكَمَكَ قَالَ نَاسٌ مِن أُمَّتِي عُرضُوا عَلَى يَرْكَبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ الْمُرسُولُ اللّهَ مَا أَضْحَكَمَكَ قَالَ نَاسٌ مِن أُمَّتِي عُرضُوا عَلَى يَرْكُبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ الْمُرسَولُ اللهَ مَا أَضْحَكَمَكَ قَالَ نَاسٌ مِن أُمَّتِي عُرضُوا عَلَى يَعْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُوابُن حُجْرٍ الْمُ مُن أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُوابُن حُجْرٍ اللّهُ مِن عَيْدِ الرَّحْنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ فَوَضَعَ رَأَسُهُ أَنْ مَالِكَ يَقُولُ أَتَى رَسُولُ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْبَعَ مَلْحَانَ خَالَةَ أَنْسَ فَوَضَعَ رَأَسُهُ اللّهَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ أَنْفَة وَمُحْدَد بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّلَ أَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَبْد اللّهُ بْنِ عَبْد الرَّحْنِ أَنَّهُ لَسَمِع أَنْسَ فَوَضَعَ رَأَسُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فى سبيل الله تعالى والموت فيه سواء فى الاجر لان أم حرام ماتت ولم تقتل ولا دلالة فيه لذلك لانه صلى الله عليه وسلم لم يقل انهم شهدا انما يغزون فى سبيل الله ولكن قد ذكر مسلم فى الحديث الذى بعد هذا بقليل حديث زهير بن حرب من رواية أبى هريرة من قتل فى سبيل الله فهو شهيد وهو موافق لمعنى قول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله قوله فى الرواية الأولى ﴿ وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته ﴾ وقال فى الرواية الأحرى فتزوجها عبادة بن الصامت بعدفظاهر الرواية الأولى أنها كانت زوجه لعبادة حال دخول النبي صلى الله عليه و سلم اليها ولكن الرواية الثانية صريحة فى أنه إنما تزوجها بعد ذلك فتحمل الأولى على موافقة الثانية و يكون قد أخبر عماصار حراكة فى أنه إنما تزوجها بعد ذلك فتحمل الأولى على موافقة الثانية و يكون قد أخبر عماصار حالا لها بعدذلك. قوله ﴿ وحدثناه محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد ﴾ هكذا

مرض عَبْدُ اللّه بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ جَوْاَم الدَّارِ مَّ حَدَّيْنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِيَّ حَدَّيْنَا السَّمط عَنْ الْمُنْ « يَعْنَى ابْنَ سَعْدَ » عَنْ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى عَنْ مَكْحُولِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمط عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ رَبَاطُ يَوْم وَلَيْلَة خَيْرٌ مِنْ صَيَامِ سَلْمَانَ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَمْلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأَجْرِي عَلَيْه وَالله وَأَجْرِي عَلَيْه وَالْمَانَ الْفُتَّانَ شَهْر وَقَيَامِه وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْه عَمْلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأَجْرِي عَلَيْه وَزُقُهُ وَأَعْنَ الْفُتَّانَ مَرْ عَلَيْه وَلَا اللّه عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ شُرَحِي عَلَيْه وَلَا الْفَتَّانَ مَرَى السَّمط عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولَ اللّه صَلَّى السَّمط عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولَ الله وَلَيْ السَّمط عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللّه عَلْ اللّه عَنْ السَّمط عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولَ الله وَاللّه وَسَلَّم بَعْنَى حَدِيثِ اللّيْثِ عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى

هو في نسخ بلادنا و نقل القاضي عن بهض نسخهم حدثنا محمد بن رمح ويحيي بن يحيي اخبرنا الليث فزاد يحيي بن يحيي مع محمد بن رمح

\_\_\_\_ باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل ﴿ الله عَرِيبَ الله عَرِيبَ الله عَرِيبَ الله عَرِيبَ الله ع

قوله (عن عبد الرحمن بن بهرام) بفتح الباء و كسرها . قوله (شرحبيل بن السمط) يقال بفتح الدين و كسر الميم و يقال بكسر السين واسكان الميم . قوله صلى الله عليه وسلم (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ) هذه فضيلة ظاهرة للمرابط وجريان عمله عليه بعد مو ته فضيلة مختصة به لايشاركه فيها أحد وقد جاء صريحا فى غير مسلم كل ميت يختم على عمله الا المرابط فانه ينمى له عمله الى يوم القيامة . قوله صلى الله عليه وسلم (وأجرى عليه رزقه) موافق لقول الله تعالى فى الشهدا أحياء عند ربهم يرزقون والاحاديث السابقة أن أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة . قوله صلى الله عليه وسلم (أمن الفتان) ضبطوا أمن بوجهين أحدهما أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو والثانى أومن بضم المفرة وبواو وأما الفتان فقال القاضى رواية الاكثرين بضم الفا محمع فاتن قال ورواية الطبرى بالفتح وفى رواية أبى داود فى سننه أومن من فتاني القبر

مُرَثُنَ يَعْنَى بُنُ يَعْنِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالك عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ النَّهُ وَسَلَمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلْ يَمْشَى بَطَرِيقَ وَجَدَ غُصْنَ شَوْك عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَلَهُ وَقَالَ الشَّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغُرِقُ وَالْغُرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدَمِ وَالشَّهِيدُ فَي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ و صَحْتَى رُهَيْرُ بُنُ حَرْب حَدَّثَنَا جَرِيرَ عَنْ شُهِيلِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَا تَعُدُونَ الشَّهِيدَ عَنْ شُهِيلِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَنْ أَبِي مَنْ قَتَلَ في سَبِيلِ الله فَهُو شَهِيدٌ قَالَ إِنَّ شُهَدَاءً أَمَّتَى إِذَا لَقَلِيلٌ قَالُوا في الشَّهِيدُ قَالَ إِنَّ شُهَدَاءً أَمَّتَى إِذَا لَقَلِيلٌ قَالُوا فَي سَبِيلِ الله فَهُو شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في الطَّاعُونِ فَهُو شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في الطَّاعُونِ فَهُو شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ وَالْعَرِيقُ شَهَيدٌ وَمَنْ مَاتَ في هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ وَالْعَرِيقُ مَنْ مَاتِ عَيْدُ الْجَمِيدِ أَنْهُ وَلَا وَالْعَرِيقُ مَهُ هَا فَو الْمَالِقُ فَاللهُ وَالْعَرِيقُ مَا مُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعَلِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

## ــــ اب بيان الشهداء ج

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ يينما رجل يمشى بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فيتكر الله له فغفر له ﴾ فيه فضيلة اماطة الآذى عن الطريق وهو كل مؤذ وهذه الإماطة أدنى شعب الإيمان كا سبق فى الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد فى سبيل الله ﴾ وفى رواية مالك فى الموطأ من حديث جابر بن عتيك الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله فذكر المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم وصاحب ذات الجنب والحرق والمرأة تموت بجمع وفى رواية لمسلم من قتل فى سبيل الله فهو شهيد ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد وهذا الحديث الذى رواه مالك صحيح بلاخلاف وان كان البخارى ومسلم لم يخر جاه فأما المطعون فهو الذى يموت فى الطاعون كان البخارى ومسلم لم يخر جاه فأما المبطون فهو الذى يموت فى الطاعون كاف الرواية الأخرى الطاعون شهادة لكل مسلم وأما المبطون فهو صاحب داء البطن وهو الاسهال قال القاضى وقيل هو الذى به الاستسقاء وانتفاخ البطن وقيل

هو الذى تشتكى بطنه وقيل هو الذى يموت بداء بطنه مطلقا وأما الغرق فهو الذى يموت غريقا فى الماء وصاحب الهدم من يموت تحته وصاحب ذات الجنب معروف وهى قرحة تكون فى الجنب باطنا والحريق الذى يموت بحريق النار وأما المرأة تموت بجمع فهو بضم الجيم وفتحها وكسرها والصنم أشهر قيل التى تموت حاملا جامعة ولدها فى بطنها وقيل هى البكر والصحيح الأول وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن مات فى سيل الله فهو شهيد فهناه بأى صفة مات وقد سبق بيانه قال العلماء وانما كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شدتها وكثرة ألمها وقد جاء فى حديث آخر فى الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد وسبق بيانه فى كتاب الايمان وفى حديث آخر صحيح من قتل دو ن سيفه فهو شهيد قال العلماء المراد بشهادة هؤ لاء كلهم غير المقتول فى سببل الله انهم يكون لهم فى الآخرة ثواب الشهداء ثلاثة أقسام شهيد فى الدنيا والآخرة وهو المقتول فى حرب الكفار وشهيد فى الآخرة الشهداء ثلاثة أقسام شهيد فى الدنيا والآخرة وهو المقتول فى حرب الكفار وشهيد فى الآخرة الشهداء ثون أحكام الدنيا وهم هؤلاء المذكور ونهنا وشهيد فى الدنيا دون الآخرة وهو من غل فى الغنيمة أو قتل مدبرا . قوله فى حديث عبد الحميد بن يبان ﴿ قال عبد الله بن مقسم اشهد على أخيك أو قتل مدبرا . قوله فى حديث عبد الحميد بن يبان ﴿ قال عبد الله بن مقسم اشهد على أخيك بالخاء أنه زاد فى هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد ﴾ هكذا وقع فى أكثر نسخ بلادنا على أخيك بالخاء أنه زاد فى هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد ﴾ هكذا وقع فى أكثر نسخ بلادنا على أخيك بالخاء

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ و عَرْشَنَاه الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَعَرْشَنَاه الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا عَلَيْ اللهُ عَنْ عَاصِم في هٰذَا الْاسْنَاد بِمثلهِ

مِرْشَنَ الْمُرونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ وَفَ أَخْبَرَنَا أَنْ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثُ عَنْ أَيْ عَلَيْ وَسَلّمَ وَهُو مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو الرّعْنَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْمَ وَمَرَثَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَالمَا عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَل

وفى بعضها على أبيك بالبا وهذا هو الصواب قال القاضى وقع فى رواية ابن ماهان على أبيك وهو الصواب وفى رواية الجلودى على أخيك وهو خطأ والصواب على أبيك كما سبق فى رواية زهير وانما قاله ابن مقسم لسهيل بن أبى صالح وكذا ذكره أيضا فى الرواية التى بعدها والله أعلم

وله (ثمامة بنشني) هو بشين معجمة مضمومة ثمفاء مفتوحة ثم ياء مشددة قوله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة (ألا ان القوة الرمى قالها ثلاثاً) هذا تصريح بتفسيرها ورد لما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا وفيه و فى الأحاديث بعده فضيلة الرمى والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سميل الله تعالى وكذلك المشاجعة وسائر أنواع استعمال السلاح وكذا المسابقة بالخيل وغيرها كاسبق فى بابه والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه و رياضة الاعضاء بذلك و قوله صلى الله عليه وسلم (ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه الارضون بفتح الراء على المشهور

رُشَيْد حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ عَنْ بَكْرِ بَنِ مُضَرَ عَنْ عَمْرُ و بَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلَى الْمُمْدَانِيِ قَالَ سَمُعَتُ عُقْبَةً بْنَ عَامِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَثْلُه حَرَثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْخَارِثُ بْنَ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدَ الرَّحْن بْنَ شَمَاسَةَ أَنَّ فُقَيْماً اللَّخْمِي قَالَ لَعُقْبَةً اللَّهُ عَلَيْكُ قَالَ لَعُقْبَةً اللَّهُ عَنْ عَبْدَ الرَّحْن بْنَ شَمَاسَةَ أَنَّ فُقَيْماً اللَّهُ عَنْ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدَ الرَّحْن بْنَ شَمَاسَةَ أَنَّ فُقَيْماً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشُولُ اللهُ عَلَيْكَ قَالَ عُقْبَةً لَوْ لاَ كَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ الْعُرَضِينَ وَ أَنْتَ كَبِيرَ يَشُقُ عَلَيْكَ قَالَ عُقْبَةً لَوْ لاَ كَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْلَ الْعُرَضِينَ وَ أَنْتَ كَبِيرَ يَشُقُ عَلَيْكَ قَالَ عُقْبَةً لَوْ لاَ كَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَوْ قَدْ عَصَى اللّهُ عَلَيْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَوْ قَدْ عَصَى

مرّ أَنْ وَهُ مَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةً عَنْ أَبِي الْعَتَكَيُّ وَقَتَيْبَةُ بُنْ سَعِيدَ قَالُواحَدَّ ثَنَا حَمَّادُ « وَهُوَ ابْنُ زَيْد » عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَنْ أَيْف عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَنْ أَيْف عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَنْ أَيْف عَنْ أَيْف عَنْ أَيْف الله عَنْ أَيْف عَنْ أَيْف الله عَنْ أَيْف عَنْ أَيْف الله عَنْ أَيْف الله عَنْ أَيْف الله عَنْ أَيْف عَنْ أَيْف الله عَنْ أَيْف الله عَنْ أَيْف الله عَنْ عَنْ أَيْف الله عَنْ أَيْف الله عَنْ أَيْف الله عَنْ أَيْف الله عَنْ الله عَنْ أَيْف الله عَنْ الله عَنْ أَيْف الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَ

وحكى الجوهرى لغة شاذة باسكانها و يعجز بكسر الجيم على المشهور وبفتحها فى لغة ومعناه الندب الى الرمى قوله (ابن شماسة) بضم الشين وفتحها . قوله (لمأعانيه) هكذا هو فى معظم النسخ لم أعانيه بالياء وفى بعضها لم أعانه بحذهها وهو الفصيح والأول لغة معروفة سبق بيانها مرات قوله صلى الله عليه وسلم (من علم الرمى ثم تركه فليس منا أو قد عصى) هذا تشديد عظيم فى نسيان الرمى بعد علمه وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلاعذر وسبق تفسير فليس منافى كتاب الإيمان

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لاَ تَزالُ طَائفُ مِن أَمَتَى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لا يَضْرُهُم مِن خَذَلُهُم حتى

وَكَيْعُ حِ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ ثَمْيُرْ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ وَعَبْدَةُ كَالِاهُمَا عَنْ اسْمَاعِيلَ بْن أَبِي خَالد حِ وَحَدَّثَنَا أَنْ أَنِي عَمْرَ « وَ اللَّفْظُلَهُ » حَدَّ ثَنَامَرُ وَ انُ «يَعْنِي الْفَزَارِيَّ» عَنْ اسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْس عَنِ الْمُغِيرَة قَالَسَمْعْتُ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَزَالَ قَوْمُمْنْ أُمَّتَى ظَاهرينَ عَلَى النَّاس حَتَّى يَأْتَيُهُمْ أَمْرُ الله وَهُمْ ظَاهُرُونَ. وَحَدَّثَنيه مُحَمَّدُ بْنُرَافع حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَني اسْمَاعيلُ عَنْ قَيْسَ قَالَ سَمْعَتُ الْمُغِيرَةُ بْنَشْعَبَةً يَقُولُ سَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم يَقُولُ بِمثْلُ حَدِيثُ مَرْوَانَ سَوَاءً و مِرْشِنِ مُحَمَّدُ بِنَ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بِنَ بِشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِن جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَمَاكَ بْن حَرْب عَنْ جَابِر بْن سَمْرَةَ عَن النَّبِيِّ صَـلِّي اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الَّدِّينُ قَائمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ حَرِثْنَى هُرُونُ بْنُ عَبْد الله وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرَ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَدَّد قَالَ قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمَعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَرَالُ طَائَفَةٌ منْ أُمَّتى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْخَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْم الْقَيَامَة صِرْتُنَ مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْن يَزيدَ بْن جَابِر أَنَّ عُمِيرَ بْنَ هَانِي ۚ حَدَّثَهُ قَالَ سَمْعَتُ مُعَاوِيَةً عَلَى الْمُنْبَرِ يَقُولُسَمْعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ

يأتى أمرالله وهم كذلك ﴾ هذا الحديث سبق شرحه مع ما يشبهه فى أواخر كتاب الإيمان وذكرنا هناك الجمع بين الأحاديث الواردة فى هذا المعنى وأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتى أمرالله من الريح التى تأتى فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة وأن المراد برواية من روى حتى تقوم الساعة أى تقرب الساعة وهو خروج الريح وأما هذه الطائفة فقال البخارى هم أهل العلم وقال

وَسَلَمْ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائَفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائَمَةً بِأَمْ الله لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَدَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَى يَاثَى أَمْرُ الله وَهُمْ ظَاهُرُونَ عَلَى النَّاسِ وَ صَرَتَى إِسْحَقُ بِنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بِنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفُرْ ﴿ وَهُوَ اَبُن بُرْقَانَ ﴾ حَدَّثَنا يَزِيدُ بُنُ الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَة بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ لَمْ أَسْمَعُهُ رَوَى عَنِ النِّيِ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ فَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِية بْنَ أَبِي سُفْيَانَ فَكُمْ مَنْ بَرِد الله عَليه وَسَلَّمَ مَنْ يُرد الله بَعْ عَليه وَسَلَّمَ عَلَيه وَسَلَّمَ مَنْ يُرد الله بِه خَيرًا يَفَقَهُهُ فَى الدِّينَ وَلا تَرَوالُ عَصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحُقَ ظَاهِرِينَ عَلَى مَن نَاوَاهُمْ إِلَى فَلْ يَوْمِ الْقَيَامَة صَرَتْنَى أَحَدُ بْنُ عَبْد الرَّحْنِ بْنَ وَهْبِ حَدَّثَنَا عَى عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا عَلَى عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا عَلَى عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا عَلَى عَبْدُ الله بَنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا عَلَى عَبْدُ الله بَنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا عَلَى عَبْدُ الله بَنُ وَهُبٍ حَدَّثَنَا عَلَى عَبْدُ الله بَنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا عَلَى عَبْدُ الله بَنُ وَهُبٍ حَدَّثَنَا عَمِّى عَبْدُ الله بَنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا عَلَى عَنْ الله بَنُ الله عَلَيْ وَالله الله عَلَيْ عَبْدُ الله بَنُ وَهُبٍ حَدَّثَنَا عَلَى عَبْدُ الله بَنُ عَرْوَبُن الْعَاصِ فَقَالَ عَبْدُ الله لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَنْدَ مَسْلَمَة مُن مُ مُعْدَدُ مَسْلَمَة مُ مُنْ فُومُ السَّاعَةُ مُومُ السَّاعَةُ وَاللَهُ عَنْدَ مَسْلَمَة مُن مُعْدَدُ مَسَلَمَة مُن مُعْدَدُ مَسْلَمَة مُن مُعَدَدُ مَسْلَمَة مُن مُعَدَّدُ مَا لَا اللهُ عَلْ وَعَنْدَهُ مَا السَّاعَة وَاللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَا الْمَاسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَلُونَ عَلَى الْعَاصِ فَقَالَ عَبْدُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ عَلْمُ السَّاعَةُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أحمد بن حنب إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من هم قال القاضى عياض انما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث قلت و يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الحبر ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة فان هذا الوصف مازال بحمد الله تعالى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى الآن ولايزال حتى يأتى أمر الله المذكور في الحديث وفيه دليل لكون الاجماع حجة وهو أصح مااستدل به له من الحديث وأما حديث في الحديث وأماحديث ناوأهم هو بهمزة بعدالواو أى عاداهم وهو مأخوذ من نأى اليهم ونأوا اليه أى نهضوا للقتال قوله شملة بن مخلد بي بضم الميم وفتح الخاء وتشديد اللام قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لايزال أهل مسلمة بن مخلد بي بضم الميم وفتح الخاء وتشديد اللام وله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يزال أهل مسلمة بن مخلد به بضم الميم وفتح الخاء وتشديد اللام وله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يزال أهل مسلمة بن مخلد به بضم الميم وفتح الخاء وتشديد اللام وله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يزال أهل مسلمة بن مخله به من الحديث الخاء وتشديد اللام وله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يزال أهل مسلمة بن مخله به من الميم وفتح الخاء وتشديد اللام وله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يزال أهل مسلمة بن مخله به من الميم وفتح الخاء وتشديد اللام وله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يزال أهل مسلمة بن مخله و سلم الله وفتح الخاء و تشديد اللام وله من الميم وفتح الخاء و تشديد اللام وله من الله وله من الميم ولنه من الميم وفتح الخاء و تشديد اللام وله من الميم وله وله من الميم وله وله من الميم وله من الميم وله وله من الميم وله وله من المي

إِلَّا عَلَى شَرَارِ الْخَلْقِ هُمْ شَرِّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلَيَّة لَا يَدْعُونَ اللّهَ بِشَى، إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْمٍ فَبَيْمَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ ابْنَ عَامِ فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ يَاعُقْبَهُ اسْمَعُ مَا يَقُولُ كَابَدُ الله فَقَالَ عُقْبَةُ هُو عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلُ عُقْبَةُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ عَصَابَةٌ مِنْ أَمَّتَى هُو أَعْلَمُ وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ عَصَابَةٌ مِنْ أَمَّتَى يَقْاتَلُونَ عَلَى أَمْنِ اللّهَ قَاهِرِينَ لَعَدُو هُم لَا يَضَرُّهُمْ مَنْ خَالَفُهُم حَتَى تَأْتَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى فَقَالَ عَبْدُ الله قَاهِرِينَ لَعَدُو هُم لَا يَضَرُّهُمْ مَنْ خَالَفُهُم حَتَى تَأْتَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى فَلْكَ فَقَالَ عَبْدُ الله قَاهِرِينَ لَعَدُو هُم لَا يَضَرُّهُمْ مَنْ خَالَفُهُم حَتَى تَأْتُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى فَلْكَ فَقَالَ عَبْدُ الله قَاهُ وَسَلّمُ لَلْكَ مَشْهَا مَشْهَا مَشْ الْخَرْدِ فَلَا تَرْبُكُ فَقَالَ عَنْ سَعْد بن فَى قَلْبِهِ مَثْقَالُ حَبَّةً مِنَ الْايَعَلَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هَنْدَ عَنْ أَبِي عُنْهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَزَالُ أَهُولُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَعْرَالُ أَلْفُولُ الْغُورِينَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَا يُعْرَالُ الْعَرْفِ فَاللّمَ الْعَرْبُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَرْالُ عَلْمُ الْعُرْفِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا قَالَ لَو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ لَا عَلْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ

صَرَثْنَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّتَنَا جَرِيْ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَنِيهِ عَنْ أَنِيهِ عَنْ أَنِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَنِي أَنِهِ عَنْ أَنِيهِ عَنْ أَنِيهِ عَنْ أَنِيهِ عَنْ أَنِيهِ عَنْ أَنِيهِ عَنْ أَنِيهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَنِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ أَنِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلْمَا مَالْمَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلْمَا مِنْ أَنْ أَنِهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَالِهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلْمَا مِنْ أَنِهِ عَلَا عَلَا عَلَا لَعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَا مَا عَلَا عَلْكُوا أَلِي عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا لَعَلْمَ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَل

الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ﴾ قال على بن المدينى المراد بأهل الغرب العرب والمراد بالغرب العرب والمراد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم بها غالبا وقال آخرون المراد به الغرب من الارض وقال معاذهم بالشام وجاء فى حديث آخرهم ببيت المقدس وقيل هم أهل الشام وما و راء ذلك قال القاضى وقيل المراد بأهل الغرب أهل الشدة والجلد وغرب كل شيء حده

- ﴿ بَابِ مَرَاعَاةُ مَصَلَحَةُ الدُوابِ فَى السَّيْرِ ﴾ ﴿ وَالنَّهِي عَنِ التَّعْرِيسِ فَى الطَّرِيقِ ﴾

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الابل حظها من الأرض واذاسافرتم

وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنْبُوا الطَّرِيقَ فَانَّهَا مَا فُوى الْمَدُوامِّ بِاللَّيْلِ مَرْشِ قُتَدْبَةُ بِنُ سَعِيد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ « يَعْنِي ابْنَ مُحَدِّهِ » عَنْ مُؤْوَى الْمُولَ الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخَصْبِ فَاجْتَنْبُوا الْإِبلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةَ فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا وَإِذَا عَرَّسَتُمْ فَى السَّنَةَ فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا وَإِذَا عَرَّسَتُمْ فَا اللَّيْلُ

مرَّث عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَة بن قَعْنَبِ وَإِسْمَاعِيلُ بن أَبِي أُو يُسٍ وَأَبُو مُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ

بها فى السنة فبادروا بها نقيها ﴾ الخصب بكسر الخاء وهو كثرة العشب والمرعى وهو ضد الجدب والمراد بالسنة هنا القحطومنه قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أى بالقحوط ونقيها بكسر النون واسكان القاف وهو المنح ومعنى الحديث الحث على الرفق بالدواب ومراعاة مصاحتها فان سافروا فى الخصب تللوا السير وتركرها ترعى فى بعض النهار وفى أثناء السير فتأخذ حظها من الارض بما ترعاه منها وإن سافروا فى القحط عجلوا السير ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوتها ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر لأنها لاتجد ماترعى فتضعف و يذهب نقيها و ربما كلت و وقفت وقد جاء فى أول هذا الحديث فى رواية مالك فى الموطأ ان الله رفيق يحب الرفق. قوله صلى الله على الطرق فانها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل والا كثرين وقال أبو زيد هو النزول أى وقت كان من ليل أو نهار والمراد بهذا الحديث هو الأول وهذا أدب من آداب السير والنزول أى وقت كان من ليل أو نهار والمراد بهذا الحديث هو الأول وهذا من ذوات السموم والسباع تمشى فى الليل على الطرق لسهو لنها ولأنها تلتقط منها ما يسقط من ذوات السموم والسباع تمشى فى الليل على الطرق لسهو لنها ولأنها تلتقط منها ما يسقط من ما كول ونحوه وما تجد فيها من رمة ونحوها فاذا عرس الانسان فى الطريق ربما مر به منها مايؤ ذيه فينبغى أن يتباعد عن الطرق

وَمنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدَ قَالُوا حَدَّثَنَا مَالِكَ حَ وَحَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى اللّهِ اللّهَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ لِلّهَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ وَمُهُ وَطَعَامَهُ رَسُولَ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهَ فَل اللّهَ عَنْ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ نَوْمُهُ وَطَعَامَهُ وَشَوابَهُ فَاذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهُمَتُهُ مَنْ وَجْهِ فَلْيُعَجِّلُ إِلَى أَهْله قَالَ نَعْمُ

عَرْفَى أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْد الله بْنِ أَلله عَلَيْه وَسَلَمَ كَانَ لا يَطْرُقُ عَبْد الله بْنِ أَلله عَلَيْه وَسَلَمَ كَانَ لا يَطْرُقُ عَبْد الله بْنِ أَلله عَلَيْه وَسَلَمَ كَانَ لا يَطْرُقُ بَنُ عَبْد الله عَنْ أَلله عَلَيْه وَسَلَمَ عَنْ أَلله عَنْ أَلله عَنْ أَلله عَنْ أَلله بْنِ أَلِي طَلْحَةً عَنْ أَلس بْنِ مَالكَ عَنِ عَبْد الْوَارِث حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنْس بْنِ مَالكَ عَن النَّه عَلَيْه وَسَلَّم مَثْلُه غَيْر أَنّه قَالَ كَانَ لَا يَدْخُلُ صَرَحْى إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم حَدَّثَنَا الله عَنْ أَنْهُ عَلْد أَنْهُ عَلْ لَا يَدْخُلُ مَرْمَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم حَدَّثَنَا الله عَنْ أَنْهُ عَلْد وَسَلَّ عَنْ أَنْهُ عَلْد وَسَلَّم عَنْ أَنْهُ عَلْد وَسَلَّم عَنْ أَنْه عَلْد وَسَلَّم عَنْ أَنْهُ عَلْد وَسَلَّم عَنْ أَنْهُ عَلْد وَسَلَّم عَنْ أَنْه عَلْد وَسَلَّم عَنْ أَنْهُ عَلْد وَسَلَّم عَنْ أَنَّه عَلْد وَسَلَّم عَنْ أَنَّه عَنْ أَنْهُ عَلْد وَسَلَّم عَنْ أَنَّه عَنْ أَنْهُ عَلْم وَسَلَّم عَنْ أَنَّه عَلْم وَسَلَّم عَنْ أَنَّه عَلْد وَسَلَّم عَنْ أَنَّه عَلْم وَسَلَّم عَنْ أَنّه عَنْ أَنْه عَنْ أَنْه عَلْم وَسَلَّم عَنْ أَنَّه عَلْم وَسَلَّ عَنْ أَنَّه عَلْم وَسَلَّم عَنْ أَنَّه عَنْ أَنْه عَلْم وَسَلَّ عَنْ أَنْه عَلْم وَسَلَّم عَنْ أَنْه عَنْ أَنْه عَلْم وَسَلَّم عَنْ أَنْه عَلْم وَسَلَّم عَنْ أَنْه عَلْم وَسَلَّم عَنْ أَلْولُ عَنْ أَنْه عَلْم عَنْ أَنْه عَلْم عَنْ أَنْه عَنْ أَنْه عَنْ أَنْ عَلْم عَنْ عَلْم عَنْ أَنْه عَلْم عَنْ أَنْه عَلْم عَلْم عَنْ عَلْم عَنْ أَنْه عَلْم عَلْم عَنْ عَلْمُ عَنْ أَنْه عَلْم عَلْم عَنْ عَلْم عَنْ عَلْمُ عَنْ أَنْه عَلْم عَلَيْ عَلْم عَلْم

## 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه ﴾ معناه يمنعه كالها ولذيذها لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد والسرى والحوف ومفارقة الأهل وألا صحاب وخشونة العيش. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فاذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل الى أهله ﴾ النهمة بفتح النون واسكان الهاء هي الحاجة والمقصود في هذا الحديث استحباب تعجيل الرجوع الى الأهل بعد قضاء شغله ولا يتأخر بما ليس له بمهم

-- بناب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن و رد من سفر بي -- قوله (ان رسول الله حلى الله عليه وسلم كان لايطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية ) وفي

هُشَهُمْ أَخْبَرِنَا سَيَّارٌ ح وَحَدَّنَا يَحْيَ بِنُ يَحْيَ « وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْيِّ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْد الله قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَي غَرَاة فَلَسَّا قَدَمْنا الله يَنَهُ ذَهَبْنَا لَنَدْخُلَ فَقَالَ أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أَي عَشَاءً كَيْ تَمْتَشَطَ الشَّعْتَةُ وَتَسْتَحَدَّ المُعْيَةُ مِرْمَن مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَى عَبْدُ الصَّمدَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ عَامِ عَنْ جَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا قَدَمَ الْحَدُكُم لَيْلاً فَلا يَأْتِينَ عَنْ عَامِ عَنْ جَارِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا قَدَمَ الْحَدُكُم لَيْلاً فَلا يَأْتِينَ أَهُمُ مُو وَرَفَى بْنُ حَلِيبِ حَدَّنَا الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا قَدَمَ الْحَدُكُم لَيْلاً فَلا يَأْتِينَ أَوْمُ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا قَدَمَ الْحَدُكُم لَيْلاً فَلا يَأْتِينَ أَوْلَ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الشَّعْبَةُ وَحَدَّثَنَا مُعْبَدُ بَنُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا قَدَمَ الْحَدُكُم لَيْلاً فَكَرَ بَشَارٍ وَحُرَّيَا مُعَدَّدُ هَا أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الله عَلَيْه وَمَ لَا اللهُ عَلَيْه وَمَا الشَّعْبَةُ وَمَرَانِ عَنْ السَّعْبَ عَنْ عَامِم عَن الشَّعْبَ عَنْ عَامِ بْنُ عَدْدُ الله الله عَلَيْه وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمُ الله عَلْهُ عَلَيْه وَسَلَّمُ الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمُ الله عَلَيْه وَسَلَمُ الله عَلَيْه وَسَلَّمُ الله عَلَيْه وَسَلَمُ الله عَنْ جَارِ بْنَ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ عَنْ عَامِم عَن الشَّعْبَ أَنْ يَأْتَى أَفْلُهُ طَرُوقًا وَاللَّهُ الله عَلَيْه وَسَلَمُ اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَى الله عَلَيْه وَسُلَمُ الله عَلَيْه وَسَلَمُ عَنْ عَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رواية اذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة وفى الرواية الأخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أطال الرجل الغيبة أن يأتى أهله طروقا وفى الرواية الآخرى نهى أن يطرق أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم. أما قوله صلى الله عليه وسلم في الأخيرة يطرق أهله ليلا يتخونهم فهو بفتح اللام واسكان الياء أى فى الليل والطروق بضم الطاء هو الاتيان فى الليل وكل آت فى الليل فهو طارق ومعنى تستحد المغيبة أى تزيل شعرعانتها والمغيبة التى غاب زوجها والاستحداد استفعال من استعال الحديدة وهى الموسى والمراد ازالته كيف كان ومعنى يتخونهم يظن خيانتهم ويكشف أستارهم ويكشف هل خانوا أم لاومعنى هذه الروايات كلها أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة فأما من كان سفره قريبا تنوقع امرأته اتيانه ليلا فلا بأس كما قال فى احدى هذه الروايات اذا أطال الرجل الغيبة واذا كان فى قفل عظيم أو عسكر ونحوهم واشتهر قدومهم ووصولهم وعلمت امرأته وأهمله أنه

وَحَدَّثَنيه يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ حَدَّثَنَا رُوْحَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِذَا الْإسْنَادِ وَصَرَّتُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُم أَوْ يَلْتَمْسُ عَثَرَاتِهمْ. وَحَدَّثَنيه مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ سُفْيَانُ لِالْمَنْ فَيَانُ بِهَذَا الْإسْنَادِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ سُفْيَانُ لِالْمَدِي مَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ يَتَخَوَّنُهُم أَوْ يَلْتَمْسَ عَثَرَاتِهمْ وَ عَرَثِنَا مُحَدَّدُ بْنُ اللّهُ عَنْ عَنْ يَتَخَوَّنَهُم أَوْ يَلْتَمْسَ عَثَرَاتِهمْ وَعَرَثُنَا مُحَدَّدُ بْنُ اللّهُ عَنْ عَنْ جَعْفَر ح وَحَدَّثَنَا عُبِيدُ الله بْنُ مُعَاذَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالاً جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ فَا لَمُ عَنْ جَابِر عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَكَرَاهَة الطُّرُوقِ وَلَمْ يَذْكُرُ فَعَارِبِ عَنْ جَابِر عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَكَرَاهَة الطُّرُوقِ وَلَمْ يَذْكُرُ يَتَحَوّنَهُم أَوْ يَلْتَمُسُ عَثَرَاتِهِمْ

قادم معهم وأنهم الآن داخلور فلا بأس بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذى نهى بسببه فان المراد أن يتأهبوا وقد حصل ذلك ولم يقدم بغتة و يؤيد ماذكرناه ماجاء فى الحديث الآخر امهلوا حتى ندخل ليلا أى عشاء كى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة . فهدذا صريح فيا قلناه وهومفروض فى أنهم أرادوا الدخول فى أوائل النهار بغتة فأمرهم بالصبر الى آخر النهار ليبلغ قدومهم الى المدينة وتتأهب النساء وغيرهن والله أعلم

# . كتاب الصيد والذبائح

مَرْثُنَ إِسْحُقُ بِنُ إِبَرَاهِيمَ الْخَنْظُلِّيُ أَخْبَرَنَا جَرِيرْ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ الْبُوالَّا الْمُعَلِّبُ أَبْنِ الْخَارِثُ عَنْ عَدِيٍّ بِنِ حَاتِم قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرْسِلُ الْكَلَابَ الْمُعَلَّلَةَ وَفَالَ الْعَلَابَ الْمُعَلَّلَةَ وَقَالَ الْمُعَلِّبَ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكُرْتَ اللهَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكُرْتَ اللهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكُرْتَ اللهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَقُالَ إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَمَ وَذَكُرْتَ اللهَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ الْمُعَلِّمَ وَذَكُرْتَ اللهَ عَلَيْهِ فَقُالَ إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ الْمُعَلِّمَ وَذَكُرْتَ اللهَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ الْمُعَلِّمَ وَذَكُرْتَ اللهَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ الْمُعَلِي وَإِنْ قَتَلْنَ مَالَمْ يَشْرَكُمَا كُلْبُ لَيْسَ مَعَهَا قُلْتُ لَهُ فَأَنِّى أَرْمِي

### 

قوله (إنى أرسل كلاى المعلمة الى آخره) مع الأحاديث المذكورة فى الاصطياد فيها كلها الماحة الاصطياد وقد أجمع المسلمون عليه وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والاجماع قال القاضى عياض هو مباح لمن اصطاد للاكتساب والحاجة والانتفاع بهبالأكل وثمنه قال واختلفوا فيمن اصطاد للهو ولكن قصد تذكيته والانتفاع به فكرهه مالك وأجازه الليث وابن عبد الحكم قال فان فعله بغير نية التذكية فهو حرام لانه فساد فى الأرض واتلاف نفس عبثا . قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أرسلت كليك المعلم وذكرت اسم الله فكل قلت وان قتلن قال وان قتلن مالم يشركها كليب المسلمون على المسلمون على السمية عند الارسال على الصيد وعند الذبح والنحر واختلفوا فى أن ذلك واجب أم سنة فمذهب الشافعي وطائفة أنها سنة فاو تركها سهوا أوعمدا والتبيحة وهي رواية عن مالك وأحمد وقال أهل الظاهر ان تركها عمدا أو سهوا لم على وهو الصحيح عن أحمد في صيد الجوارح وهو مروى عن ابن سيرين وأبي ثور وقال أبو عنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء ان تركها سهوا حلت الذبيحة والصيد وان تركها عمدا

فلا وعلى مذهب أصحابنا يكره تركها وقيل لايكره بل هو خـلاف الأو لى والصحيح الـكراهة واحتج من أوجبها بقوله تعالى ولاتأكلوا مما لم يذكر اسم اللهعليه وانهالفسقو بهذه الأحاديث واحتج أصحابنا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة الى قوله الاماذكيتم فأباح بالتذكية من غير اشتراط التسمية و لاوجوبها فان قيل التذكية لاتكون الا بالتسمية قلنا هي في اللغةااشقواافتح و بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم لايسمون و بحديث عائشة أنهم قالوا يارسول الله ان قرما حديث عهدهم بالجاهلية يأتونا بلحيان لاندرى أذكروا اسم اللهأملم يذكروا فنأكل منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا وكلوا رواه البخارى فهذه التسمية هي المأمور بها عند أكل كل طعام وشرب كل شراب وأجابوا عن قوله تعالى و لاتأكلوا مما لم يذكراسم الله عليه أن المراد ماذبح للا صنام كما قال تعالى في الآية الأخرى وماذبح على النصب وما أهل به لغير الله و لأن الله تعالى قال وانه لفسق وقد أجمع المسلمون على من أكل متر وك التسمية ليس بفاسق فو جب حملهـا على ماذكرناه ليجمع بينها و ببن الآيات السابقات وحديث عائشة وحملها بعض أصحابنا على كراهة التنزيه وأجابوا عن الأحاديث فيالتسمية أنهاللاستحباب. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ اذاأرسلت كلبك المعلم ﴾ في اطلاقه دليل لاباحة الصيد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيرة و به قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء وقال الحسن البصري والنخعي وقتادة وأحمد واسحق لايحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ اذا أرسلت كلبك المعلم ﴾ فيه أنه يشترط في حل ه اقتله الكلب المرسل كو نه كلبامعلما وأنه بشترط الارسال فلوأرسل غير معلم أواسترسل المعلم بلا إرسال لم يحلماقتله فأما غير المعلم فمجمع عليه وأما المعلم اذا استرسل فلا يحل ماقتله عندنا وعند العلماءكافة إلا ماحكي عن الأصم من اباحته و إلا ماحكاه ابن المنذر عن عطاء والأوزاعي أنه يحل انكان صاحبه أخرجه للاصطياد . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ مالم بشركها كلب ليس معها ﴾ فيه تصريح بأنه لا يحل اذا شاركه كلب آخر والمراد كلب آخر استرسل بنفسه أو أرسله من ليس هو من أهل الذكاة أو شككنا في ذلك فلا يحل أكله فيكل هذه الصور فان تحققنا أنه انما شاركه كلب أرسله من هو من أهل الذكاة على ذلك الصيد حل قوله ﴿ قلت انى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب فقال اذا رميت بالمعراض فخزق فكله وان أصابه

بعرضه فلا تأكله ﴾ وفي الرواية الأخرى ماأصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ فلاتأكل المعراض بكسر المم وبالعين المهملة وهي خشبة ثقيلة أوعصا في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة هذا هو الصحيح في تفسيره وقال الهروي هو سهم لاريش فيه ولا نصل وقال ابن دريد هو سهم طويل له أربع قذذرقاق فاذا رمى به اعترض وقال الخليل كقول الهروى ونحوه عن الأصمعي وقيل هو عود رقيق الطرفين غليظ الوسط اذا رمي به ذهب مستويا وأما خزق فهو بالخاء المعجمة والزاي ومعناه نفذ والوقذ والموقوذ هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أوحجر وغيرهما ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجماهير أنه اذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل وأن قتله بعرضه لم يحل لهذا الحديث وقال مكحول والأو زاعي وغيرهما من فقهاء الشام يحل مطلقا وكذا قال هؤلاء وابن أبى ليلي أنه يحل ماقتله بالبندقة وحكى أيضاعن سعيد ابن المسيب وقال الجماهير لايحل صيد البندقة مطلقا لحديث المعراض لأنه كله رض ووقذ وهو معنى الرواية الأخرى فانه وقيذ أي مقتول بغير محدد والموقوذة المقتولة بالعصا ونحوها وأصله من الكسر والرض. قوله صل الله عليه وسلم ﴿ فَانَ أَكُلُ فَلَا تَأْكُلُ ﴾ هذا الحديث من رواية عدى بن حاتم وهو صريح في منع أكل ماأكلت منه الجارحة وجاء في سنن أبي داود وغيره باسناد حسن عن أبى ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل وان أكل منه الكلب واختلف العلماء فيه فقال الشافعي فيأصح قوليه اذا قتلته الجارحة المعلمة من الكلاب والسباع وأكلت منه فهو حرام و به قال أكثر العلماء منهم ابن عباس وأبوهريرة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والشعبي

خَالَطَهَا كَلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ وحَرَثَنِ عُبِيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّ ثَنَا شُعَبَةُ عَنْ عَبْد أَللَّه بْن أَبِي السَّفَر عَن الشَّعْتِيِّ عَنْ عَديِّ بْن حَاتم قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بَحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَانَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ وَسَأَلْتُ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْكَلْب فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلْ فَانْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَانَّهُ إِنَّا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسه قُلْتُ فَانْ وَجَدْتُ مَعَ كَلْي كَلْبًا آخَرَ فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَالَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ وَرَزْنِ يَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَنْ عُلَيَّةً قَالَوَأَخْبَرَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمْعْتُ الشَّعْنَيِّ يَقُولُ سَمَعْتُ عَدَىَّ بْنِ حَاتم يَقُولُ إ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن الْمَعْرَاض فَذَكَّرَ مِثْلَهُ و مِرْثَى أَبُو بَكْر أَبْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي السَّفَر وَعَنْ نَاسِ ذَكَرَ شُعْبَةُ عَنِ الشُّعْبَيِّ قَالَ سَمْعْتُ عَديَّ بْنِ حَاتِم قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن الْمُعْرَاضِ بَمثْلُ ذَلِكَ وَمِرْشِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنْ نَمْيَرْ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامَرَ عَنْ عَدِيِّ بن حَاتِم قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ صَيْد

والنخعى وعكرمة وقتادة وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد واسحق وأبو ثور وابن المنذر وداود وقال سعد بن أبى وقاص وسلمان الفارسي وابن عمر ومالك يحل وهو قول ضعيف للشافعي واحتج هؤلاء بحديث أبى ثعلبة وحملوا حديث عدى على كراهة التنزيه واحتج الأولون بحديث عدى وهو في الصحيحين مع قول الله عز وجل فكلوا بما أمسكن عليه وهذا بما لم يمسك علينا بل على نفسه

المُعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيْدُوَسَالَتُهُ عَنْ مَعْدَالْكُلْبِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلُ مَنْهُ وَكُلُهُ فَانَّ ذَكَاتُهُ أَخُذُه فَانْ وَجَدْتَ عِنْدَهُ كُلْبًا آخَرَ عَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ اللّهَ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ عَقْدَاتً عَنْدَهُ وَقَالَهُ فَلَا تَأْكُلُ إِنَّا كُلُ إِنَّا ذَكُونَا اللّهُ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ اللّهُ عَلَى عَيْدِه وَحِرَرُنَ إِسْحُقُ أَنُو أَنَّا كُلُ إِنَّا عَيْدَى بُن يُونَسَ حَدَّتَنَا زَكَرِيّا عُلَى كَلْبِكَ وَلَمْ اللّهُ عَلَى عَيْدِه وحَرَرُن إِسْحُقُ أَنْ إَبْرَاهِمَ أَخْبَرَنا عِيْدَى بُن يُونَسَ حَدَّتَنَا زَكْرِيّا عُلَى اللّهُ عَلَى عَيْدِ وَحَرَرُن الْولِيدِ بْنِ عَبْدِ الْجَمِيد حَدَّتَنَا مُعَدِّبُن أَي زَائِدَةً مَهُ وَقَلْ اللّهُ عَلَى عَلْدَ اللّهُ عَلَى عَدْ الْجَمِيد حَدَّتَنَا مُعَدّ بُن جَعْفَر حَدَّتَنَا الشّعْبَ قَالَ سَمَعْتُ عَدَى بْنَ حَاتِم وَكَانَ لَنَا حَدَّيَنا شُعْبَةً عَنْ سَعِيد بْنِ مَسْرُوق حَدَّتَنَا الشّعْفِي قَالَ سَمَعْتُ عَدَى بْنَ حَاتِم وَكَانَ لَنَا حَدَّلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَرْسِلُ كُلْبِى فَأَجِدُ عَلَيْ وَرَبِيطًا بِالنّهُ وَيْ أَنَّهُ مَالًا النّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ أَرْسِلُ كُلْبِى فَأَجِدُ وَرَبِيطًا بِالنّهُ وَيْ أَنَّهُ مَالًا النّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ أَرْسِلُ كُلْبِى فَأَجِدُ وَرَبِيطًا بِالنّهُ وَيْ أَنَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَرْسِلُ كُلْبِى فَأَجِدُ وَاللّهُ وَرَبِيطًا بِالنّهُ وَيْ أَنَّا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ أُوسُلُ كُلْبِى فَأَجِدُ وَرَبِيطًا بِالنّهُ وَيْ أَنْ أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أُوسُلُ كُلْبِى فَأَجِد وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ أُوسُلُ كُلْبِي فَا أَلْهُ وَلَا أُولُولُولُولِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

وقدموا هذا على حديث أبى ثعلبة لأنه أصح ومنهم من تأول حديث أبى ثعلبة على مااذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل منه فهذا لايضر والله أعلم وأماجوارح الطير إذا أكلت عما صادته فالأصح عند أصحابنا والراجح من قول الشافعي تحريمه وقال سائر العلماء باباحته لأنه لايمكن تعليمها ذلك بخلاف السباع وأصحابنا يمنعون هذا الدليل وقوله صلى الله عليه وسلم فانى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه معناه أن الله تعالى قال فكلوا بما أمسكن عليم فانما إباحته بشرط أن نعلم أنه أمسك علينا واذا أكل منه لم نعلم أنه أمسك لنا أم لنفسه فلم يوجد شرط إباحته والأصل تحريمه . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ واذا أصاب بعرضه ﴾ هو بفتح العين أي غير المحدد منه قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ واذا أصاب بعرضه ﴾ هو بفتح العين أي غير المحدد منه قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ واذا أصاب بعرضه ﴾ هو بفتح العين ولم تبق فيه حياة مستقرة أو بقيت ولم يبق زمان يمكن صاحبه لحاقه وذبحه فيات حل لهذا الحديث ولم تبق فيه حياة مستقرة أو بقيت ولم يبق زمان يمكن صاحبه لحاقه وذبحه فيات حل لهذا الحديث فان ذكاته أخذه . قوله ﴿ والدخال الذي يداخل الإنسان و يخالطه في أموره والربيط هنا بمعني المرابط وهو الملازم والرباط الملازمة قالوا والمرادهنا ربط نفسه على العبادة وعن الدنيا . قوله صلى الله

مَعَ كُلْبِي كُلْبًا قَدْ أَخَذَ لَا أَدْرِي أَيْهُمَا أَخَذَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَانَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ ثَسَمَ عَلَى غَيْرِه و مِرَشَىٰ مُحَمَّدُ بِنُ الْولِيد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِي بَنِ حَاتِم عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَثْلَ ذَلِكَ مِرَشَى الْولِيدُ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَدِي بِن حَاتِم قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَدِي بِنِ حَاتِم قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَدِي بِنِ حَاتِم قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله فَانْ أَمْسَكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنْ أَوْسَلْتَ كُلْبَكَ فَاذْكُو الله فَانْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَاذْكُو اللهُ فَانْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَاذَكُو اللهُ فَانْ وَجَدْتَ مَعْ كُلِيكَ كُلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُو فَانَكَ لَا تَدْرِى أَيْمُ الله فَالْنَ عَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَعْمَ فَالْ فَي وَمَا فَلَمْ تَجَدْ فِيهِ إِلّا أَثَرَ سَمْمِكَ فَكُلُ انْ شَلْتَ وَإِنْ قَانِ عَنْ عَنْ عَدَى يَوْمًا فَلَمْ تَجَدْ فِيهِ إِلّا أَثَرَ سَمْمِكَ فَكُلُ انْ شَلْتَ وَإِنْ اللهَ فَانْ فَيْ اللهُ فَالْنَ عَلْمَ عَنْ اللهُ فَالْمَ عَنْ عَلْمَ عَنْ عَلْكُ وَانْ اللهُ فَالْمُ اللهُ فَالْمَ عَنْ عَلْكُ يَوْمًا فَلَمْ تَجَدْ فِيهِ إِلّا أَثُونَ سَمْ اللهُ فَكُلُ انْ شَلْتَ وَانْ فَالْفَا فَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

عليه وسلم ﴿ فَانَ أَمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه ﴾ هذا تصريح بأنه إذا أدرك ذكاته وجب ذبحه ولم يحل إلا بالذكاة وهو مجمع عليه وما نقل عن الحسن والنخمى خلافه فباطل لاأظنه يصح عنهما وأما إذا أدركه ولم تبق فيه حياة مستقرة بأن كان قد قطع حلقومه ومريه أو أجافه أو خرق أمعاءه أو أخرج حشوته فيحل من غير ذكاة بالاجماع قال أصحابنا وغيرهم و يستحب إمرار السكين على حلقه ليريحه . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ و إن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل فانك لاتدرى أبهما قتله ﴾ فيه بيان قاعدة مهمة وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل لأن الأصل تحريمه وهذا لاخلاف فيه وفيه تنبيه على أنه لو وجده حياً وفيه حياة مستقرة فذكاه حل ولا يضركو نه اشترك في إمساكه كلبه وكلب غيره لأن الاعتماد حيثتذ في الاباحة على تذكية الآدمى لاعلى إمساك الكلب وانما تقع الاباحة بامساك الكلب اذا قتله وحينتذ اذا كان معه كلب آخر لم يحل إلا أن يكون أرسله من هو من أهل الذكاة كأوضحناه قريباً . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وان رميت بسهمك فاذكر اسم الله فان غاب عنك

وَجَدْتُهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ مِرْتِن يَحْي بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارِكِ أَخْبَرَنَا عَاصِمْ عَنِ الشَّعْيِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ فَالَ إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُر السَّمِ الله فَانْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءَ فَانَّكَ لاَ تَدْرِى الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ مَرَشِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّنَا السَّرِيِّ حَدَّنَا السَّرِي حَدَّنَا السَّرِي حَدَّنَا اللهُ عَنْ حَدُوةَ بْنِ شَرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَة بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْ الله عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ الْمُشَلِّي يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقُولُ أَتَيْتُ وَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهَ الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقُولُ أَتَيْتُ وَسُولَ الله وَلَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُ النَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونَ فَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فَقُولُ الْمَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فَقُولُ الْمَالِقُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمَالَةُ وَاللّهُ اللهُ الْمَالُولُونَ فَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ كَتَابُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

يوماً فلم تجد فيه إلا أثرسهمك فكل إن شئت ﴾ هذا دليل لمن يقول إذا أثر جرحه فغاب عنه فوجده ميتاً وليس فيه أثر غير سهمه حل وهو أحد قولى الشافعي ومالك في الصيد والسهم والثاني يحرم وهو الأصح عند أصحابنا والثالث يحرم في الكلب دون السهم والأول أقوى وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة وأما الأحاديث المخالفة له فضعيفة ومحمولة على كراهة التنزيه وكذا الأثر عن ابن عباس كل ماأصميت ودع ماأنميت أي كل مالم يغب عنك دون ماغاب ، قوله الأثر عن ابن عباس كل ماأصميت ودع ماأنميت أي كل مالم يغب عنك دون ماغاب ، قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وان وجدته غريقاً في الما ولا تأكل ﴾ هذا متفق على تحريمه ، قوله في حديث أبي تعلية ﴿ إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فان وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا ﴾ هكذا روى هذا

أَنَّكَ بَأْرْضِ صَيْدِ فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَأَذْكُرِ السَّمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَمِ فَاذْكُرِ السَّمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بَمُعَلَمٍ فَأَدْرَ عُتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ فَاذُكُرِ السَّمَ اللهَ ثُمَّ كُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ اللَّذِي لَيْسَ بَمُعَلَمٍ فَأَدْرَ عُتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ فَاذُكُرِ السَّمَ اللهَ ثُمَّ كُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ اللَّذِي لَيْسَ بَمُعَلَمٍ فَأَدْرَ عُتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بَكُو الطَّاهِ أَخْرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرِ بْنَ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْمُقْرِيءُ وَهِبِ وَحَدَّثَنِي زُهِيرٍ بْنَ حَرْبٍ حَدِيثَ أَبْنِ وَهُبِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ حَيْوَةً بَهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبْنِ الْلِهَارَكِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَبْنِ وَهُبِ عَرْدُ اللهُ عَنْ حَيْوَةً بَهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبْنِ الْلُبَارَكِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَبْنِ وَهُبِ عَيْدَ أَنْ عَدِيثَ أَبْنِ وَهُبِ عَنْ عَيْوَةً بَهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبْنِ الْلِهَارَكِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَبْنِ وَهُبِ عَنْ عَيْوَةً اللهُ اللهُ

حَرْثُ مُحَدَّدُ بْنُ مِهْوَ اَنَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوعَبْدِ اللهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ الْخَيَاَّطُ عَنْ مُعَاوِيةً ابْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ

الحديث البخارى ومسلم و فى رواية أبى داود قال انا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون فى قدورهم الحنزير و يشربون فى آنيتهم الخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا قد يقال هذا الحديث مخالف فيها واشربوا وان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا قد يقال هذا الحديث مخالف لما يقول الفقهاء فانهم يقولون أنه يجوز استعمال أوانى المشركين اذا غسلت ولاكراهة فيها بعد الغسل سواء وجد غيرها أم لا وهذا الحديث يقتضى كراهة استعمالها ان وجد غيرها ولا يكنى غسلها فى ننى الكراهة و إنما يغسلها و يستعملها اذا لم يجد غيرها والجواب أن المراد النهى عن الأكل فى آنيتهم التى كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير و يشربون الخركا صرح به فى رواية أبى داود و إنمانهى عن الأكل فيهابعد الغسل للاستقدار وكونها معتادة للنجاسة كما يكره الأكل فى المنجسمة فى النجاسات فهر ادهم مطلق آنية الكفارالتي ليست مستعملة فى النجاسات فهذه يكره الأكل الستعالها قبل غسلها فاذا غسلت فلاكراهة فيها لأنها طاهرة وليس فيها استقدار ولم يريدوا ننى الكراهة عن آنيتهم المستعملة فى الخنزير وغيره من النجاسات والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وما أصبت بكلبك الذى ليس بمعلم فأدركت ذكاته فيكل ﴾ هذا بجمع عليه أنه لايحل وسلم ﴿ وما أصبت بكلبك الذى ليس بمعلم فأدركت ذكاته فيكل ﴾ هذا بجمع عليه أنه لايحل

مِرْشُنَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَ ان حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ

الابذكاة . قولة ﴿ حدثنا محمد بن مهر ان الرازى قال حدثنا أبو عبدالله حماد بن خالد الخياط ﴾ هذا الحديث هو أول عود سماع ابراهيم بن سفيان من مسلم والذى قبله هو آخر فو اته الثالث ولم يبق له فى الكتاب فو ات بعدهذا والله أعلم . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ اذارميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل مالم بنتن ﴾ وفى رواية فيمن يدرك صيده بعد لاث فكله مالم ينتن هذا النهى عن أكله للنين محمول على التنزيه لاعلى التحريم وكذا سائر اللحوم والاطعمة المنتنة يكره أكلما ولا يحرم الا أن يخاف منها الضرر خوفا معتمدا وقال بعض أصحابنا يحرم اللحم المنتن وهو ضعيف والله أعسلم

نَهَى النَّبَيُّ صَـلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَنْ أَكُل كُلِّ ذَى نَابٍ مِنَ السَّبُعِ زَادَ إِسْحَقُ وَٱبْن أَى عُمَرَ في حَديثهمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ نَسْمَعْ بَهٰذَا حَتَّى قَدْمْنَا الشَّامَ و صَّرْتَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا تَعْلَبَهَ الْخُشَنَى ۚ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَنْ أَكُل كُلِّ ذى نَابٍ منَ السِّبَاعِ قَالَ أَبْنُ شَهَابِ وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلْكَ مَنْ عُلَمَا تَنَا بِالحْجَازِ حَتَّى حَدَّثَنَى أَبُو إِدْرِيسَ وَكَانَ مْنْ فُقَهَاء أَهْلِ الشَّام و مَرتثني هُرُونُ بْنُ سَعيد الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا اُبْنُ وَهْب أَخْبَرَنَا عَمْرُ و « يَعْنَى أَبْنَ الْحَارِث » أَنَّ ابْنَ شَهَابِ حَدَّيَّهُ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكُل كُلِّ ذَى نَاب منَ السِّبَاع وَحَدَّثَنيه أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهُبِ أَخْبَرَني مَالِكُ بْنُ أَنَسَ وَابْنُ أَنَّى ذَبُّ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثُ وَيُونُسُ بِنَ يَزِيدَ وَغَيْرُهُمْ حِ وَحَدَّثَنَى مُحَدَّدُ بِنَ رَافِعِ وَعَبْدُ بِنَ حَمَيْدَ عَنْ عَبْد الرَّزَاق عَنْ مَعْمَر حِ وَحَدَّثَنَا يَعْنَى بُن يَحْنَى أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُون حِ وَحَدَّثَنَا الْخُلُو الْيُ وَ عَبْدُ بْنُ حَمَيْدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد حَدَّ ثَنَا أَبِي عَنْ صَالحٍ كُلُّهُمْ عَن الزُّهْرِيِّ

# \_\_\_\_ أكل كل ذى ناب من السباع ﴿ إِنَّ اللهِ اللهُ الله

قوله ﴿ نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب من السباع و كل ذى مخلب من الطنيروفى رواية كل ذى ناب من السباع فأكله حرام ﴾ المخلب بكسر الميم وفتح اللام قال أهل اللغة المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للانسان. في هذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور أنه يحرم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير وقال

بَهٰذَا الْاسْنَاد مثْلَ حَدِيث يُونُسَ وَعَمْر و كُلُّهُمْ ذَكَرَ الْأَكْلَ إِلَّا صَالِحًا ۚ وَ يُوسُفَ فَانَّ حَدِ شَهُمَا نَهَى عَنْ كُلِّ ذى نَاب مِنَ السَّبُع و صَرِيثَى زُهِيرُ بِنُ حَرْبِ حَـدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن « يَعْنَى أَبْنَ مَهْدَى " عَنْ مَالَكُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكَيم عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ وَحَدَّثَنيه أَبُو الطَّاهِر أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَالكُ بْنُ أَنَس بَهٰذَا الْاسْنَاد مثْلَهُ و حَرِشَ عُبِيْدُ الله بْنُ مُعَادَ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم عَنْ مَيْمُونَ بْنَ مَهْرَانَ عَنَ اُبْنِ عَبَّاسِ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ عَنْ كُلِّ ذى نَابِ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذى مُخْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ وحَرِثْنَى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر حَدَّ ثَنَا سَهُلُ بِنُ حَمَّاد حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاسْنَاد مِثْلَة ُو مِرْشِ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَل حَدَّ ثَنَا سُلَمْانُ اُبْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ وَأَبُو بِشْرِ عَنْ مَيْمُون بْنِ مَهْرَانَ عَن اُبْنِ عَبَّاس أَنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ ذىنَاب منَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذى مُخْلَب منَ الطَّيْر و حَرِيْنَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْنَا هُشَيْمْ عَنْ أَبِي بشر حِ وَحَدَّثَنَا أَهْدُ بْنُ حَنْبَل حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَبُو بشراً خَبَرَنَا عَنْ مَيْمُون بْن مهْرَانَ عَن اُبْن عَبَّاس قَالَ نَهَى ح وَحَدَّثَنى

مالك يكره و لا يحرم قال أصحابنا المراد بذى الناب ما يتقوى به و يصطاد واحتج مالك بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى الى محرما الآية واحتج أصحابنا بهذه الأحاديث قالوا والآية ليس فيها إلا الاخبار بأنه لم يجد فى ذلك الوقت محرماً إلا المذكورات فى الآية ثم أوحى اليه بتحريم كل ذى ناب من السباع فوجب قبوله والعمل به . قوله ﴿عن عبيدة بن سفيان ﴾ هو بفتح العين

أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ اُبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ بَمثلُ حَديث شُعْبَةَ عَنَ الْحَكَمَ

مِرْثُنَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ ابْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ وَأَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ وَأَخْبَرَنَا جَرَابًا مِنْ تَمْر لَمْ يَجَدْ لَنَا غَيْرَهُ وَسَلَمْ وَأَخْرَابًا مِنْ تَمْر لَمْ يَجَدْ لَنَا غَيْرَهُ وَسَلَمْ وَأَخْرَابًا مِنْ تَمْر لَمْ يَجَدْ لَنَا غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عَبَيْدَةً يَعْطَينَا تَمْرَةً قَالَ فَقُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بَهَا قَالَ نَعْرَبُ بِعِصِيّنَا الْخَبَطَ السَّيْ وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ الصَّيْ ثُمَّ مَشَرَبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ الْشَلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ الصَّيْ ثُمَّ مَنْ الْمَا إِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيّنَا الْخَبَطَ السَّيْ وَمُنَا إِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ

وكسر الباء. قوله ﴿عن ميمون بن مهران عن ابن عباس﴾ هكذا ذكره مسلم من هذه الطرق وهو صحيح وقد صح سماع ميمون من ابن عباس ولا تغتر بما قد يخالف هذا

#### 

قوله ﴿ بعثنارسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر عليناأ باعبيدة ﴾ فيه أن الجيوش لابدلها من أمير يضبطها وينقادون لأمره ونهيه وأنه ينبغى أن يكون الأمير أفضلهم أومن أفضلهم قالوا و يستحب للرفقة من الناس وان قلوا أن يؤمر وا بعضهم عليهم و ينقادوا له . قوله ﴿ نتلق عيراً لقريش ﴾ قد سبق أن العير هي الابل التي تحمل الطعام وغيره وفي هذا الحديث جواز صد أهل الحرب واغتيالهم والحزوج لأخذ مالهم واغتنامه . قوله ﴿ و زودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره في كان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة تمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الما وتمصها به وضمها أما الجراب فبكسر الجيم وفتحها الكسر أفصح وسبق بيانه مرات وتمصها بفتح الميم وضمها الفتح أفصح وأشهر وسبق بيان لغاته في كتاب الايمان وفي هذا بيان ماكان الصحابة رضي الله عنهم عليه من الزهد في الدنيا والتقلل منها والصبر على الجوع وخشونة العيش واقدامهم على الغزو مع هذا الحال . قوله ﴿ و زودنا جرابا لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة ﴾ الغزو مع هذا الحال . قوله ﴿ و زودنا جرابا لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة ﴾

ثُمَّ نَبُلُهُ بِالْمَاءَ فَنَأْ كُلُهُ قَالَ وَ انْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرَفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةَ الْكَثْيَبِ الضَّخْمِ فَأَتَيْنَاهُ فَاذَا هِي دَابَّةُ تُدْعَى الْعَنْبَرُ قَالَ قَالَ أَبُو عُبِيْدَةَ مَيْتَةُ ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ الْكَثْيِبِ الضَّخْمِ فَأَتَيْنَاهُ فَاذَا هِي دَابَّةُ تُدْعَى الْعَنْبَرُ قَالَ قَالَ أَبُو عُبِيْدَةَ مَيْتَةُ ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ الله فَعْنُ رُسُلُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَى سَبِيلِ الله وَقَدْ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا قَالَ فَأَقَنَا عَلَيْهُ مَنْ وَقْبِ عَيْهِ بِالْقَلالِ عَلَيْهُ شَهْرًا وَغَنْ تَلاَثُمُ الله حَتَّى سَمِنَا قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَعْتَرَفُ مِنْ وَقْبِ عَيْهِ بِالْقَلالِ عَلَيْهُ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلَاثُهُ عَلَيْهِ عَمْنَا قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَعْتَرَفُ مِنْ وَقْبِ عَيْهِ بِالْقَلال

وفى رواية منهذا الحديث ونحن نحمل أزوادنا علىرقابنا وفىرواية ففنى زادهم فجمع أبوعبيدة زادهم في ورود فـكان يقو تنا حتى كان يصيبناكل يوم تمرة وفي الموطأ ففني زادهم وكان ورودي تمرا وكان يقوتنا حتىكان يصيبنا كل بوم تمرة وفى الرواية الأخرى لمسلم كان يعطينا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة قال القاضي الجمع بين هذه الروايات أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم زودهم المزود زائدا على ماكان معهم من الزاد من أمو الهم وغيرها بما واساهم به الصحابة ولهذا قال ونحن نحمل أزوادنا قال ويحتمل أنه لم يكن في زادهم تمر غير هذا الجراب وكان معهم غيره من الزاد وأما إعطاء أبي عبيدة اياهم تمرة تمرة فانماكان في الحال الثاني بعد أن فني زادهم وطال لبُهُم كما فسره في الرواية الأخيرة فالرواية الأولى معناها الاخبــار عن آخر الأمر لاعن أوله والظاهر أن قوله تمرة تمرة انماكان بعد أن قسم عايهم قبضة قبضة فلما قل تمرهم قسمه عليهم تمرة تمرة ثمفرغ وفقدوا التمرة و وجدوا ألمـآ لفقدها وأكلوا الخبط الىأن فتحالله عليهم بالعنبر قوله ﴿ فجمع أبوعبيدة زادنا في مزود فكان يقوتنا ﴾ هذا محمول على أنه جمعه برضاهم وخلطه ليبارك لهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مواطن و كما كان الاشعريون يفعلون وأثنى عايهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقد قال أصحابنا وغيرهم من العلماء يستحب للرفقة من المسافرين خلط أزوادهم ليكون أبرك وأحسن فىالعشرة وأن لايختص بعضهم بأكل دون بعض والله أعلم . قوله ﴿ كَهِيئَة الـكَثيب الضخم﴾ هو بالثا المثلثة وهوالرمل المستطيل المحدودب قوله ﴿ فَاذَاهِى دَابَةَ تَدْعَى الْعَنْبُرِ قَالَ أَبُو عَبِيدَةً مَيْنَةً ثُمَّ قَالَ بِلْ نَحْنَ رَسُلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقداضطررتم فكلوا فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلثهائة حتى سمنا ﴾ وذكر في آخرالحديث

أنهم تزودوا منه وأنالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حين رجعوا هل معكم من لحمه شي فتطعمونا قال فأرسلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله . معنى الحديث أن أبا عبيدة رضى الله عنه قال أولا باجتهاده ان هذا ميتة والميتة حرام فلا يحل لكم أكلها ثم تغير اجتهاده فقال بل هو حلال لـكم وانكان ميتة لانـكم في سبيل الله وقد اضطررتم وقد أباح الله تعالى الميتة لمنكان مضطرا غير باغ و لاعاد فـكلوا فأكلوا منه وأماطلب النبي صلى الله عليه وسلم من لحمه وأكله ذلك فأنما أراد به المبالغة في تطييب نفوسهم في حله وأنه لاشك في اباحته وأنه يرتضيه لنفسه أو أنه قصد التبرك به لكونه طعمة من الله تعالى خارقة للعادة أكرمهم الله بهــا وفي هذا دليل على أنه لا بأس بسؤال الانسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالا عليه وليس هو من السؤال المنهى عنه انماذاك في حق الأجانب للتمول ونحوه وأما هذه فللمؤانسة والملاطفة والادلال وفيهجواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يجوز بعده وفيه أنه يستحب للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يشك فيها المستفتى اذا لم يكن فيه مشقة على المفتى وكان فيه طهانينة للستفتي وفيه اباحة ميتات البحركلها سواء فيذلك مامات بنفسه أو باصطياد وقد أجمع المسلمون على اباحة السمك قال أصحابنا يحرم الضفدع للحديث في النهى عن قتلها قالوا وفيها سوى ذلك ثلاثة أوجه أصحها يحل جميعه لهذا الحديث والثاني لايحل والثالث يحل ماله نظير مأكول في البر دون مالا يؤكل نظيره فعلى هذا تؤكل خيل البحر وغنمه وظباؤه دونكلبه وخنزيره وحماره قالأصحابنا والحمار وانكان في البر منه مأكول وغيره لكن الغالب غير المأكول هذا تفصيل مذهبنا وممن قال باباحة جميع حيوانات البحر إلا الضفدع أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضيالله عنهم وأباح مالك الضفدع والجميع وقال أبوحنيفة لايحل غير السمك وأما السمك الطافئ وهو الذي يموت في البحر بلا سبب فمذهبنا أباحته وبه قال جماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم منهم أبوبكر الصديق وأبو أيوب وعطاء ومكحول والنخعى ومالك وأحمــد وأبو ثور وداود وغيرهم وقال جابر بن عبد الله وجابر بن زيد وطاوس وأبو حنيفة لايحل دليلنا قوله تعالى أحل لـكم صيد البحر وطعامه قال ابن عباس والجمهو رصيده ماصدتموه وطعامه ماقذفه و بحديث جابر هذاو بحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهوحديث صحيح و بأشياء مشهورة غيرماذكرنا وأما الحديث المروى عن جابر عن النبي صلى الله عليــه وسلم ماألقاه البحر وجزر عنه فبكلوه وما مات فيه فطفا فلا الدُّهْنَ وَنَقْتَطُعُ مِنْهُ الفَدَر كَالَةُ وْرَأُوقَدْرِ التَّوْرِ فَلَقَدْأَخَذَمَنّا أَبُوعَبِيدَةَ ثَلَائَةَ عَشَرَ رَجُلَّ فَأَقَعَدَهُمْ فَي وَقْبِ عَيْنه وَأَخَذَ ضلْعًا مِنْ أَضْلَا عَه فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِير مَعنا فَمَرَّ مِنْ تَحْتَهَا وَتَوَوَّدُنَا مِنْ خَمْهُ وَشَائِقَ فَلَكَ اللّهَ عَدْمُنا الْلَدَينَة أَيْنا رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَذَكُونا ذَلكَ لَهُ فَقَالَ هُوَ رَوْقَ أَخْرَجُهُ اللّهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَمَه شَيْء فَتُطعمُونا قَالَ فَأَرْسَلنَا إِلَى رَسُولَ الله صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَا الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ كَمُ مَنْ لَمَه شَيْء فَتُولُ بَعَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَكُن ثَلاَثُمَا إِلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ عَبْدُ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ عَبْدُ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَلَا الله وَاللّهُ وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَمْرُ وَ جَارِ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَاللّهُ الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَمْرُ وَ جَارِ وَاللّهُ مَا الْعَنْ الله وَلَا الله وَاللّهُ مَا الْعَنْ الله وَلَا اللّهُ الْعَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْعَنْ الله وَلَا اللّه الله وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الْعَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُ الْعَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْعَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمَا الْعَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْعَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تأكلوه فحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث لايجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شي كيف وهو معارض بما ذكرناه وقد أوضحت ضعف رجاله في شرح المهذب في باب الأطعمة فان قيل لاحجة في حديث العنبر لأنهم كانوا مضطرين قلنا الاحتجاج بأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه في المدينة من غيرضرورة وله فر ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور وأما الوقب فبفتح الواو واسكان القاف و بالباء الموحدة وهو داخل عينه ونقرتها والقلال بكسر القاف جمع قلة بضمها وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه أي يحملها والفدر بكسر الفاء وفتح الدال هي القطع وقوله كقدر الثور رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا أحدهما بقاف مفتوحة ثم دال ساكنة أي مثل الثور والثاني بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا أحدهما بقاف مفتوحة ثم دال ساكنة أي مثل الثور والثاني الثاني هو الصواب وليس كاقال قوله (ثم رحل أعظم بعير ) هو بفتح الحاء أي جعل عليه رحلا قوله (وتزود نامن لحمه وشائق) هو بالشين المعجمة والقاف قال أبوعبيد هواللحم يؤخذ في في غلاء ولا ينضج

فَأَكُلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرِ وَ اُدَّهِنَا مِنْ وَدَكِهَا حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا قَالَ فَأَخَذَ أَبُو عَيْدَةَ صَلْعًا مَنْ أَضْلَاعِه فَنَصَبُهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطُول رَجُل فِي الْجَيْشِ وَأَطُول جَمَل فَحَمَلَهُ عَلَيْه فَمَرَّ تَحْتَهُ مَنْ أَضْلَاعِه فَنَصَبَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطُول رَجُل فِي الْجَيْشِ وَأَطُول جَمَل فَحَمَلَهُ عَلَيْه فَمَرَّ تَحْتَهُ قَالَ وَجَلَسَ فِي حَجَاجٍ عَيْنِه نَفُرْ قَالَ وَأَخْرَجْنَا مِنْ وَقْبِ عَيْنِه كَذَا وَكَذَا قُلَةً وَدَك قَالَ وَكَانَ مَعَنَا جَرَابٌ مِنْ ثَمْر فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَة يُعْظَى كُلَّ رَجُل مِنَا قَبْضَة قَبَضَة قَبَضَة ثَمَ الْعَلَانَ عَمْرَة ثَمْرَة ثَمْرَة ثَمْرَة ثَمْرَة ثَمْرَة ثَمْرَة ثَمْرَة ثَمْرَة ثَمْرَة ثَمْ أَلْكُ أَنْ أَبُو عُبَيْدَة و مِرْشَ عَبْدَ اللّهُ عَلَيْه وَمَانَ عَبْدَهُ ﴿ يَعْنِي النّهَ عَنْ مَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْه وَسَلَمَ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ اللّهُ عَلْ وَهُبِ بنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِ بْنِ عَبْدِ اللّه قَالَ بَعَثَنَا النّبَيْ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ اللّه عَلْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ اللّه عَنْ وَهُب بنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّه قَالَ بَعَثَنَا النّبَى صُوعَ وَهُ بِ بنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّه قَالَ بَعَثَنَا النّبَى عُنْ وَهُب بنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِ إِنْ عَبْدِ اللّه قَالَ بَعَثَنَا النّبَى عُنْ وَهُمْ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ وَهُب بنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِ إِنْ عَبْدِ اللّه قَالَ بَعَثَنَا النّه عَنْ وَهُمْ بن كَيْسَالْمُ عَلْ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ الل

و يحمل فى الأسفار يقال وشقت اللحم فاتشق والوشيقة الواحدة منه والجمع وشائق و وشق وقيل الوشيقة القديد. قوله ﴿ فَاحَدُ أَبُوعِيدة ضلعاً من أَصلاعه فنصبه ﴾ كذاهو فى النسخ فنصبه و فى الرواية الأولى فأقامها فأنها وهو المعروف و وجه التذكير أنه أراد به العضو. قوله ﴿ وجلس فى حجاج عينه نفر ﴾ هو بحاء ثم جيم مخففة والحاء مكسورة ومفتوحة لغتان مشهو رتان وهو بمعنى وقب عينه المذكور فى الرواية السابقة وقد شرحناه وله وان رجلانحر ثلاث جزائر ثم ثلاثاً ثم ثلاثاً ثم نهاه أبو عبيدة ﴾ وهذا الرجل الذى نحر الجزائر هو قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنه و قوله فى الرواية الأولى ﴿ فأَقْمَنا عليه شهرا ﴾ وفى الرواية الثانية فأ كلنامنها نصف شهر وفى الثالثة فأكل منها الجيش ثمانى عشرة ليلة طريق الجمع بين الروايات أن فأروى شهراً هو الأصل ومعه زيادة علم ومن روى دونه لم ينف الزيادة ولو نفاها قدم المثبت من وقد قدمنا مرات أن المشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لاحكم له فلا يلزم منه وقد قدمنا مرات أن المشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد وجمع القاضى بينهما وقد عارضه فوجب قبول الزيادة وجمع القاضى بينهما

بأن من قال نصف شهر أراد أكلوا منه تلك المدة طرياً ومن قال شهرا أراد أنهم قددومفأ كلوا منه بقية الشهر قديداً والله أعلم . قوله ﴿ سيف البحر ﴾ هو بكسر السين وإسكان المثناة تحت وهو ساحله كما قاله فى الروايتين قبله . قوله ﴿ وحدثنا حجاج بن الشاعر وذكر في هذا الاسناد أخبرنا أبو المنذ رالقزاز ﴾ هكذا هو فى نسخ بلادنا القزاز بالقاف و فى أكثرها البزاز بالباء وذكر القاضى أيضاً اختلاف الرواة فيه والأشهر بالقاف وهو الذى ذكره السمعانى فى الأنساب وآخرون وذكره خلف الواسطى فى الأطراف بالباء عن رواية مسلم لكن عليه تضبيب فلعله يقال بالوجهين فالقزاز بزاز وأبو المنذر هذا اسمه اسماعيل بن حسين بن المثنى كذا سماه أحمد بن حنبل بالكتابة عنه وهو من أفراد مسلم صدوق وأمر أحمد بن حنبل بالكتابة عنه وهو من أفراد مسلم

قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُـلًا وَسَاقَ الْحَديثَ بِنَحْو حَديثهم

وَالْحَسَنِ اَبْنَى مُحَمَّد بَنْ عَلَى عَنْ الْبِهِمَا عَنْ عَلَى الله بن أَنِي طَالِبِ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ عَبْد الله عَلَيْهِ وَالْحَسَنِ اَبْنَى مُحَمَّد بَنْ عَلَى عَنْ البِهِمَا عَنْ عَلَيْ بَن أَبِي طَالِبِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُرَّتُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَالله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَالله الله عَنْ عَلْه الله عَنْ الله عَلْه الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله ا

#### - ﴿ بَابِ يَحْرِيمُ أَكُلُ لَحْمُ الْخُرُ الْأَنْسِيةُ فِي الْحَرِيمُ أَكُلُ لَحْمُ الْخُرِ الْأَنْسِيةُ فِي

قوله ﴿إِن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية ﴾ أما الانسية فباسكان النون مع كسر الهمزة و بفتحها لغتان مشهورتان سبق بيانهما وسبق بيان حكم نكاح المتعة وشرح أحاديثه فى كتاب النكاح وأما الحمر الانسية فقدوقع فى أكثرالروايات أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحومها وفى رواية حرم رسول الله صلى الله عليه

وَصَرَتَىٰ هُرُونُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكُلِ الْحُومِ الْمُكُمُ الاَهْلِيَّة وَصَرَتَىٰ هُرُونُ ابْنُ عُبَر اللهِ عَدْ الله عَدَّ ثَنَا أَبِي عَمَرَ حَدَّ ثَنَا أَبِي وَمَعْنُ ابْنُ عَيسَى عَنْ مَالِكَ بْنِ أَنْسَ عَنْ نَافِعِ الْنَهُ عُمَرَ حَدَّ ثَنَا أَبِي وَمَعْنُ ابْنُ عَيسَى عَنْ مَالِكَ بْنِ أَنْسَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنُ عُمَر عَدَّ ثَنَا أَبِي وَمَعْنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ الْمُهَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَ عَنِ ابْنِ عَمَر قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ ثَنَا عَلَيْ بْنُ مُسْهِ عَنِ وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا النَّهَ الله عَنْ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ ثَنَا عَلَيْ بْنُ مُسْهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الْخَمَر الأَهْلِيَّةِ فَقَالَ أَصَابَتْنَا عَلَيْ الْمُعَارِ عَنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَصَبْنَا للقَوْمِ حُمُرًا خَارِجَةً مِنَ الْمَدِينَةِ خَيْبَا للقَوْمُ حُمُرًا خَارِجَةً مِنَ الْمَدِينَةِ خَيْبَرَونَ وَعَنْ مُعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَصَبْنَا للقَوْمِ حُمُرًا خَارِجَةً مِنَ الْمَدِينَةِ خَيْبَ وَعَنْ الْمَالِيَةُ فَقَالَ أَصَابَتُنَا مَعَارَجَةً مِنَ الْمَالِيَةِ فَقَالَ أَصَابَتُنَا مَعَامَةً مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَصَابَتُنَا مُعَامِلًا للقَوْمُ حُمُوا خَيْلِكُ فَعَلَ الْمَوْمِ حُمُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَصَبْنَا للقَوْمِ حُمُوا اللهُ عَلَى الْمُعَالِ الْعَلَالُ الْمَوْمِ عَيْلَ الْمُؤْمِ عَنْ الْمُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ المُعَلِّ الْمُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِيَةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَ

وسلم لحوم الحمر الأهلية وفى روايات أنه صلى الله عليه وسلم وجد القدور تغلى فأم باراقتها وقال لا تأكلوا من لحومها شيئاً وفى رواية نهينا عن لحوم الحمر الأهلية وفى رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ألا ان الله ورسوله ينهيانكم قال أو ذاك وفى رواية نادى منادى النبي صلى الله عليه وسلم ألا ان الله ورسوله ينهيانكم عنها فانه رجس من عمل الشيطان وفى رواية ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس أو نجس فأكفئت القدور بما فيها . اختلف العلماء فى المسألة فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة وقال ابن عباس ليست بحرام وعن مالك ثلاث روايات أشهرها أنها مكروهة كراهية تنزيه شديدة والثانية حرام والثالثة مباحة والصواب التحريم كما قاله الجماهير للأحاديث الصريحة وأما الحديث المذكور فى سنن مباحة والصو اب التحريم كما قال أصابتنا سنة فلم يكن فى مالى شيء أطعم أهلي إلاشيء من حمر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان رسول الله أصابتنا السنة فلم يكن فى مالى ماأطعم أهلي إلاسمان حمر وانك حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال أطعم أهلي الله عية يعنع بالجوال يعنع بالجوال والله فقال أطعم أهلي ألله عن سمين حمرك فانميا حرمتها من أجل جوال القرية يعنع بالجوال

فَنَحَرْنَاهَا فَانَّ قُدُو رَنَا لَتَغْلِي إِذْنَادَى مُنَادى رَسُولِ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا كُفَوُّ الْقُدُو رَ وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لَحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا فَقُالْتُ حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا قَالَ تَحَدَّثَنَا بَيْنَنَا فَقُلْنَا حَرَّمَهَا أَلْبَتَّهَ وَحَرَّمَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تُحَمَّسْ و مِرْشِ أَبُوكَامِلٍ فُضَيْلُ بِنْ حُسَـيْن حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد « يَعْنَى أَبْنَ زِيَاد » حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانَيْ قَالَ سَمَعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَي يَقُولُ أَصَابَتْنَا جَاءَةٌ لَيَالَى خَيْبَرَ فَلَكَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرُ الْأَهْلَيَّةَ فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَتَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ اكْفَؤُا الْقُدُورَ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ كُومِ الْحُمْرُ شَيْئًا قَالَ فَقَالَ نَاسٌ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لأَنَّهَا لَمْ تَخَمَّسْ وَقَالَ آخُرُونَ نَهَى عَنْهَا أَلْبَتَّهَ صِّرْنَ عُبِيدُ الله بْنُمُعَاذَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِيّ « وَهُوَ أَبْنُ ثَابِت » قَالَ سَمعْتُ الْبَرَاءَ وَعَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولان أَصَبْنَا حُمْراً فَطَابَخْنَاهَا فَنَادَى مُنَادى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَكْفَوُا الْقُدُورَ و مِرْشَ أَبْن الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَدَّثُنَا مُحَدَّثُنَا مُعْمَدُ مَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ مُمْرًا فَنَادَى مُنَادى رَسُولِ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ أَن اكْفَؤُا الْقُدُورَ و مِرْشُ أَبُو كُرَيْبِ وَ إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبْنُ بِشْرِ عَنْ مسعَر عَنْ

التى تأكل الجلة وهى العذرة فهذا الحديث مضطرب مختلف الاسناد شديد الاختلاف الوصح حمل على الأكل منها فى حال الاضطرار والله أعلم. قوله ﴿ نادى أنا كفؤا القدور ﴾ قال القاضى ضبطناه بألف الوصل وفتح الفاء من كفأت ثلاثى ومعناه قلبت قال و يصح قطع الألف وكسر الفاء من أكفات رباعي وهما لغتان بمعنى عند كثيرين من أهل اللغة منهم الخايل والكسابى وابن

ثَابِت بْن عُبِيْد قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ نُهِيناً عَنْ لَحُوْمِ الْحَمْرُ الْأَهْلِيَّةَ و مِرْشَ زُهَيْر بْنَ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِم عَنِ الشَّعْنِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ أَمْرَنَا وَسُولُ الله صَـلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنْ نَاهْنَى لَحُومَ الْحَمْرُ الْأَهْلَيَّةَ نَيْئَةً وَنَضِيجَةً ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْله وَحَـدَّتَنيه أَبُو سَعيد الْأَشَجُّ حَـدَّتَنَا حَفْضٌ «يَعني ابْنَ غيَاثٍ » عَنْ عَاصِم بهـذَا الْاسْنَاد نَحُوهُ و مِرْثَنِي أَحْمَدُ بنُ يُوسُفَ الْأَزْديُّ حَدَّثَنَا عَمَرُ بنُ حَفْص بن غيَاث حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِم عَنْ عَامِر عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَا أَدْرِى إِنَّمَـا نَهَى عَنْهُ رُسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكُرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهم أَوْ حَرَّمَهُ في يَوْم خَيْبَرَ كُومَ ٱلْخُمُرُ الْأَهْلَيَة و مِرْشِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَاد وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد قَالَا حَدَّثَنَا حَاتَمُ « وَهُوَ أَبْنُ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي عُبَيْد عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَتَّ أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِي فُتحتْ عَلَيْهُمْ أُوْقَدُوا نيرَانًا كَثيرَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ مَاهذه ِالنِّيرَانُ عَلَى أَيِّ شَيْءَ تُوقَدُونَ قَالُوا عَلَى لَحْمُ قَالَ عَلَى أَيِّ لَحْمْ قَالُوا عَلَى لَحْم حُمُرُ إِنْسَيَّةَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْرِ يَقُوهَا وَأَكْسَرُ وَهَا. فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ الله أَوْ نُهَرِ يَقُهَا

السكيت وابن قتيبة وغيرهم وقال الأصمعى يقال كفأت ولايقال أكفأت بالألف. قوله ﴿ لحوم الحمر نيئة ونضيجة ﴾ هو بكسر النون و بالهمز أى غير مطبوخة . قوله ﴿ كان حمولة الناس ﴾ بفتح الحاء أى الذى يحمل متاعهم . قوله ﴿ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فىقدور لحوم الحمر الإهلية أهريقوها واكسروها فقال رجل أونهريقها ونغسلها قال أوذاك ﴾ هذا صريح فى

وَنَفْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذَاكَ و صَرَبُنَ إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ مَسْعَدَةً وَصَفُوانُ بِنُ عِيسَى ح وَحَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ النَّصْرِ حَدَّتَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ كُلُهُمْ عَنْ يَزِيدَ بِنَ أَبِي عُبَيْدِ عِمْ النَّبِيلُ كُلُهُمْ عَنْ يَزِيدَ بِنَ أَبِي عُبَيْدِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ و صَرِبْنَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّد عَنْ أَنْسِ قَالَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ أَصَبْنَا مُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقُرْيَةِ فَطَبَخْنَا مِنْهَا فَنَادَى مُنَادِى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا إِنَّ الله وَرَسُولُهُ يَنْهَانِكُمْ عَنْهَا فَانَهَا رَجْسُ مَنْ عَمْلِ الشَّيْطَانِ فَأَ كُفتَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا وَإِنَّهَا لَتَقُورُ بِمَا فَيهَا وَرَسُولُهُ يَنْهَانَكُمْ عَنْهَا فَانَهَا رَجْسُ مَنْ عَمْلِ الشَّيْطَانِ فَأْ كُفتَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا وَإِنَّهَا لَتَقُورُ بِمَا فَيهَا مَنَ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِي الله أَنْ كَفَتَ الْمُورُ مِنَ عَنْ عَنْ مَنْ وَلُهُ وَمُ خَيْرَ جَاءَ عَنَا وَيُولُ الله أَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله أَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ وَلَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالِكُ قَالَ لَكُومُ الله وَلَيْكُ وَمَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْفَافُورُ مِمَا فَيَهَا لَيْلُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْقُدُورُ مِمَا فَيَا اللهُ الْفَالُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْفَافُولُ اللهُ الْفَالُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْفَافُ وَاللّهُ الْفُولُولُ اللهُ الْفَافُولُ اللهُ الْفَافُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْلُولُولُ اللهُ الْفَالُولُ اللهُ الْفَالِمُ الْمَالِقُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ الْفَالُولُ اللهُ الْفُلُولُ اللهُ الْمُعْتَ الْفُلُولُولُ اللهُ الْفَالِ الْمَالِقُولُ اللهُ الْفَالِ الْمُعْتَى اللهُ الْفَالِ اللهُ الْفَالِ الْفَالِ اللهُ الْفَالِ اللهُ الْفَالِي اللهُ الْفَالِمُ اللهُ الْفَالِ الْمُعْتَلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

نجاستها وتحريمها ويؤيده الرواية الآخرى فانهارجس وفى الآخرى رجس أونجس وفيه وجوب غسل ماأصابته النجاسة وأن الاناء النجس يطهر بغسله مرة واحدة ولايحتاج الى سبع اذا كانت غير نجاسة الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وعند أحمد يجب سبع فى الجميع على أشهر الروايتين عنه وموضع الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالغسل و يصدق ذلك على مرة ولو وجبت الزيادة لبينها فان فى المخاطبين من هو قر يب العهد بالاسلام ومن فى معناه ممن لايفهم من الأمر بالغسل الامقتضاه عند الاطلاق وهو مرة وأماأمره صلى الله عليه وسلم أولا بكسرها فيحتمل أنه كان بوحى أو باجتهاد ثم نسخ وتعين الغسل و لا يجوز اليوم الكسر لأنه اتلاف مال وفيه دليل على أنه اذا غسل الاناء النجس فلابأس باستعاله والله أعلم الكسر لأنه اتلاف مال وفيه دليل على أنه اذا غسل الاناء النجس فلابأس باستعاله والله أعلم

مَرَشَنَ يَعْقُوبُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ الْحَمَارُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَعْيْبَهُ اللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ عَنِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ الْحَمَارِ الْأَهْلَى . وَحَدَّثَنيهُ أَبُو الطَّاهِ الطَّاهِ الْخَبْرَ الْمُعَمَّ عَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ الْحَمَارِ الْأَهْلَى . وَحَدَّثَنيهُ أَبُو الطَّاهِ وَالْحَمْرَ الْوَحْشِ وَمَالَمُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلْمُ عَلَالِهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَ

## 

قوله (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل وفي رواية قال جابر أكانازمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهانا الذي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلى وفي حديث أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل فم ذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه و به قال عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبى بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصرى و إبراهيم النخعي وحماد بن سليان وأحمد واسحاق وأبوثور وأبو يوسف ومحمد وداود وجماهير المحدثين وغيرهم و كرهما طائفة منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة قال أبو حنيفة يأثم بأكله ولايسمي حراما واحتجوا بقوله تعالى والخيل والبغال والحير لتر كبوها وزينة ولم يذكر الأكل وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها وبحديث صالح بن يحيى بن المقدم عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحير بحده عن خالد بن الوليد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحير عن خاله والبغال والمهير

جُرَيْجِ بِهٰذَا الْاسْنَادِ و مِرْشِنَ مُحَدَّدُ بِنُ عَبْدِ الله بِن نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَفْصُ بِنُ غَيَاثَ وَوَكِيْعَ عَنْ هَشَامَ عَنْ فَاطَمَةَ عَنْ أَسَماء قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَ كُلْنَاهُ و مِرْشِنَ هَ يَحْيَ بِنُ يَحْيَى أَخْدِ بَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَامَة كَلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاسْنَادِ

وكل ذي ناب من السباع رواه أبوداود والنسائي وابن ماجه من رواية بقية بن الوليدعن صالح ابن يحيى واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف وقال بعضهم هو منسوخ روى الدارقطني والبيهقي باسنادهما عن موسى بن هارون الحمال بالحاء الحافظ قال هـذا حديث ضعيف قال ولايعرف صالح بن يحيى و لاأبوه وقال البخارى هـذا الحديث فيه نظر وقال البيهقي هـ نا اسناد مضطرب وقال الخطابي في اسناده نظر قال وصالح بن يحيى عن أبيـه عن جده لايعرف سماع بعضهم من بعض وقال أبو داود هـذا الحـديث منسوخ وقال النسائي حديث الاباحة أصح قال ويشبه ان كان هـذا صحيحا أن يكون منسوخا واحتج الجمهور بأحاديث الاباحة التي ذكرها مسلم وغيره وهي صحيحة صريحة و بأحاديث أخر صحيحة جاءت بالاباحة ولم يثبت في النهي حديث وأما الآية فاجابوا عنها بأن ذكر الركوب، والزبنة لايدل على أن منفعتهما مخنصة بذلك فانمــا خص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيلكقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فذكر اللحم لأنه أعظم المقصود وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه قالوا ولهذا سكت عنذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الانعام وتحمل أثقالكم ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل والله أعلم. قولها ﴿ نحرنا فرسا ﴾ وفي رواية البخاري ذبحنا فرسا وفى رواية له نحرناكما ذكر مسلم فيجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان فمرة نحروها ومرة ذبحوها و يجوز أن تكون قضية واحدة و يكون أحداللفظين مجازا والصحيح الأول لأنهلايصار الى المجاز إلا اذا تعذرت الحقيقة والحقيقة غير متعذرة بل في الحمل على الحقيقة فائدة مهمة وهي

أنه يجوز ذبح المنحورونحر المذبوح وهو مجمع عليه وانكان فاعله مخالفا الأفضل والفرس يطلق على الذكر والأنثى والله أعلم

#### \_\_\_ باب اباحة الضب وي

ثبتت هذه الأحاديث التى ذكرها مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى الضب لست بآكله ولا محرمه وفى روايات لا آكله ولا أحرمه وفى رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال كلوافانه حلال ولكنه ليس من طعامى وفى رواية أنه صلى الله عليه وسلم رفع يده منه فقيل أحرام هو يارسول الله قال لاولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه فأكلوه بحضرته وهو ينظر صلى الله عليه وسلم قال أهل اللغة معنى أعافه أكرهه تقذراً وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا

مَالِكُ بْنُ مَغُول حِ وَحَدَّ ثَنَى هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرَيْجٍ ح وَحَدَّ ثَنَا هُرُونُ بِنُ عَبْدَاللّهُ حَدَّ ثَنَا شُجَاعُ بِنُ الْوَليد قَالَ سَمْعْتُ مُوسَى بِنَ عُقْبَةَ ح وَحَدَّ ثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْن عُمَرَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضَّبِّ بَمْعْنَى حَديث الَّايْثِ عَنْ نَافِعِ غَيْرَ أَنَّ حَديثَ أَيُّوبَ أَنَّى رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِضَبِّ فَلَمْ يَأْ كُلْهُ وَلَمْ يَحَرِّمُهُ وَفِي حَديثِ أَسَامَةَ قَالَ قَامَ رَجُلُ فَي الْمَسْجِد وَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ عَلَى الْمُنْبَر و مِرْشِ عُبِيدُ الله بْنُ مُعَاذ حَدَّ ثَنَا أَبِي حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبِيِّ سَمِعَ الشَّعْيُّ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فيهمْ سَعْدٌ وَأَتُوا بِلَحْمِ ضَبِّ فَنَادَت أَمْرَأَةٌ مِنْ نسَاء النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَحَمْ ضَبِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كُلُوا فَانَّهُ حَلَالٌ وَلَكَنَّهُ لَيْسَ مَنْ طَعَامِي وَ مِرْشِنِ مُحَمَّدُ بِنَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ جَعَفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ قَالَ لَى الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَاعَدْتُ أَبْنَ عُمَرَ قَريبًا منْ سَنَتَيْن أَوْ سَنَة وَنصْف فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنالنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيهمْ سَعْدُ مِثْل حَديث مُعَاذ صَرْتُ يَعْنِي بْنُ يَعْنِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالك عَن أَبْن شهاب عَزْ أَبِي أَمَامَـةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنيَفْ عَنْ عَبْدِ ٱلله بْنِ عَبَّاسِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيد

ماحكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته و إلا ماحكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا هو

مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأَنَّى بِضَبَّ عَنُودَ فَأَهُوَى الَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِدَهِ فَقَالَ بَعْضُ النَّسْوَةِ اللَّآتِى فِى بَيْت مَيْمُونَةَ أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَلَهُ فَقُلْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَلِهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَلَهُ فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ وَعَرَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ وَ حَرَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ وَ حَرَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ وَ حَرَيْنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ وَ حَرَيْنَ اللهِ عَنْ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ وَ حَرَيْنَ اللهِ عَنْ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ وَ حَرَيْنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهُمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهُمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعُمْ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْه

حرام وما أظنه يصح عن أحد وان صح عن أحد فمحجوج بالنصوص واجماع من قبله . قوله وضب محنوذ ال مشوى وقيل المشوى على الرضف وهى الحجارة المحماة . قوله وان خالدا الخذ الضب فأكله من غير استئذان هذا من باب الادلال والأكل من بيت القريب والصديق الذى لا يكره ذلك وخالدا كل هذا في بيت خالته ميمونة و بيت صديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج الى استئذان لاسيما والمهدية خالته ولعله أراد بذلك جبر قلب خالته أم حفيد المهدية قوله في ميمونة وهى خالته وخالة ابن عباس يعنى خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وأم خالد لبا بة الصغرى وأم ابن عباس لبابة الكبرى وميمونة وأم حفيد كلمن اخوات والدهن الحارث قوله وقدمت به أختها حفيدة وفي الرواية الأخر أم حفيد وفي بعض النسخ أم حفيدة بالهاء

وَسَلَّمَ وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدُّمُ الَيْهُ طَعَامٌ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَأَهُوَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَدُهُ إِلَى الضَّبِّ فَقَالَت امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ أَخْبِرْنَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَمَا قَدَّهُ ثُنَّ لَهُ قُلْنَ هُوَ الضَّبُّ يَارَسُولَ ٱللهَ فَرَفَعَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ خَالَدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحَرَاهُ الضَّبُّ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لاَ وَلَكَّنَّهُ لَمْ يَكُن بأَرْض قَوْمي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالَدُ فَأَجَرَرْتُهُ فَأَكَانُهُ وَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهُنِي و حَدِثْنَى أَبُو بَكُر بْنُ النَّصْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنِي وَقَالَ أَبُو بَكُر حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِن سَعْد حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح بِنْ كَيْسَانَ عَن أَبْن شَهَاب عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ أَخْسَرُهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيـد أَخْسَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَةَ بنْتِ الْحَارِثِ وَهْيَ خَالَتُهُ فَقُدِّمَ إِلَى رَسُول اُللَّهُ صَلَّى اُللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَحْمُ ضَبِّ جَاءَتْ بِهِ أَمّْ حُفَيْد بِنْتُ الْحَارِث مِنْ نَجْد وَكَانَتْ تَّحْتَ رَجُل منْ بَني جَعْفَر وَكَانَ رَسُولُ الله صَـلَى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ لَا يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمُ مَاهُوَ ثُمَّ ذَكَرَ بمثل حَديث يُونُسَوَزَادَ في آخر الْحَديث وَحَدَّثَهُ أَبْنُ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ فِي حَجْرِهَا وَمِرْشِ عَبْدُ بْنُ خُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَتِيَ النَّيُّ صَلَّى اُللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وفى بعضها فى رواية أبى بكر بن النضر أم حميد وفى بعضها حميدة وكله بضم الحاء مصغر قال القاضى وغيره والأصوب والأشهر أم حفيد بلا هاء واسمها هزيلة وكذا ذكرها ابن عبد البر وغيره فى الصحابة والله أعلم. قوله ﴿ فقالت امرأة من النسوة الحضور ﴾ كذا هو فى جميع

وَنَحْنَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ بِضَبِّينِ مَشْو يَبِّن بمثْل حَديثهمْ وَلَمْ يَذْكُرُ يَزيدَ بْنَ الْأُصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ و حَرَثُن عَبْدُ ٱلْمَلِكُ بْنُ شُعَيْب بْنِ ٱللَّيْثِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّى حَدَّثَنِي خَالدُ بْنُ يَزيدَ حَدَّ تَني سَعِيدُ إِنْ أَبِي هَلَالَ عَن أَبْنَ أَكُنْ كَدر أَنَّ أَبَا أَمَامَةَ إِنْ سَهْلِ أَخْبَرَهُ عَن أَبْن عَبَّاس قَالَ أَتَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُوَ فى بَيْت مَيْمُونَةَ وَعَنْدَهُ خَالدُ بْنُ الوَّلَيد بلَحْم ضَبُّ فَذَكَرَ بَمْعْنَى حَديث الَّزْهْرِيِّ وحَرَثْنِ مُعَمَّـدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ نَافع قَالَ ابْنُ نَافِعِ أَخْبَرَنَا نُحْنَدُرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بشر عَنْ سَعِيد بن جُبِيرٌ قَالَ سَمَعْتُ ابْنَ عَبَاس يَقُولُ أَهْدَتْ خَالَتِي أُمُّ كُفَيْد إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سَمْنًا وَ أَقُطًا وَ أَضُبًّا فَأَكُلَ مَنَ السَّمْنِ وَالْأَقطِ وَتَرَكَ الضَّبُّ تَقَذَّرًا وَأَكلَ عَلَى مَائدَة رَسُولِ اُللهِ صَلَّى اُللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَ لَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكِلَ عَلَى مَا تَدَة رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَرَثْنِ الْبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِر عَنِ الشَّيْبَانِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصِّمِ قَالَ دَعَاناً عَرُوسُ بِالْمُدَينَة فَقَرَّبَ الْيْنَا تَلَاَّقَةَ عَشَرَ ضَبًّا فَمَآكُلُ وَتَارِكُ فَلَقيتُ ابْنَ عَبَّاس مَنَ الْغَد فَأَخْبَرْتُه فَأَكْثَرَ الْقُوْمُ حَوْلَهُ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ وَ لَا أَحَرِّمُهُ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ بِنُسَ مَاقُلْتُمْ مَابُعثَ نَيُّ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إِلَّا مُحلاً وَمُحرِّماً

النسخ النسوة الحضور. قوله ﴿ ولو كانحراماً ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ هذا تصريح بما اتفق عليه العلماء وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الشيء وسكوته عليه اذا فعل بحضرته يكون دليلا لاباحته و يكون بمعنى قوله أذنت فيه وأبحته فانه لايسكت على باطل ولايقر منكرا والله أعلم و قوله ﴿ دعانا عروس بالمدينة ﴾ يعنى رجلا تزوج قريباً والعروس يقع على

إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهَا هُوَ عَنْدَ مَيْمُونَةَ وَعَنْدَهُ الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسِ وَخَالَدُ بْنُ ٱلْوَلِيدِ وَٱمْرَأَهُ أَخْرَى إِذْ قُرِّبَ اَلْيهُمْ خَوَانَ عَلَيْهِ لَحْمْ فَلَكَّ الْرَادَ النَّيْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ أَنْ يَأْ كُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَهُ إَنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ فَكَفَّ يَدَهُ وَقَالَ هَذَا لَحْمُ لَمْ آكُلُهُ قَطُّ وَقَالَ لَهُمْ كُلُوا فَأَكَلَ منْهُ الْفَصْلُ وَخَالُدُ بْنُ الْوَليد وَالْمَرْأَةُ وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ لَا آكُلُ منْ شَيء إِلَّا شَيْء يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِرِّشَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدَ قَالَا أُخْبَرَنَا عَبْدُ الَّرَّزَاقَ عَنُ أَبْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الَّزَبِيرِ أَنَّهُ سَمَعَ جَابَرِ بْنَ عَبْدُ الله يَقُولُ أَتَّى رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبِّ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَقَالَ لَاَأْدْرِى لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُون التَّى مُسخَتْ و مِرْشَى سَلَةُ بْنُ شَبيب حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقَلْ عَنْ أَلَى الزُّبيُّو قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَن الصَّبِّ فَقَالَ لَا تَطْعَمُوهُ وَقَذَرَهُ وَقَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمُهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحد فَاتَّمَ اطْعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاء مُنْهُ وَلَوْ كَانَ عَنْدَى طَعَمْتُهُ وَمِرْتَنَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّيْنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ قَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ الله إِنَّا بِأَرْضِ مَضَبَّةً فَمَا تَأْمُرُنَا أَوْ فَمَا تُفْتِينَا قَالَ ذُكَرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسخَتْ فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ قَالَ أَبُو سَعيد فَلَمَّا كَانَ

المرأة وعلى الرجل · قوله ﴿ قرب اليهم خوان ﴾ هو بكسر الخاء وضمها لغتان الكسر أفصح والجمع أخونة وخون وليس المراد بهـذا الخوان مانفاه فى الحديث المشهور فى قوله ما أكل رسول الله صلى الله على خوان قط بل شىء من نحوالسفرة · قوله ﴿ إِنَا بأرض مضبة ﴾ فيها لغتان مشهورتان إحداهما فتح الميم والضاد والثانية ضم الميم وكسر الضاد والأول أشهر

بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ إِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحد وَ إِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّة هٰذِه الرُّعَاء وَلَوْ كَانَ عَنْدَى لَطَعْمْتُهُ إِنَّا اللهَ عَلَيْهِ صَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرَثَى كُمَّدُ بُنَ عَالَمَ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرَثَى كُمَّدُ بُنَ عَالَمَ وَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَرَابِيًّا أَنِي رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَا الْمَوْرَقُ حَدَّثَنَا أَبُو نَضَرَة عَنْ أَبِي سَعِيد أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَنِي رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنِّي فَعَالَط مَضَبَّة وَ إِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامٍ أَهْلِي قَالَ فَلَمْ يُجِبُهُ فَقَالَ إِنِّي فَعَالِط مَضَبَّة وَ إِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامٍ أَهْلِي قَالَ فَلَمْ يُجِبُهُ فَقَالَ إِنِّي فَعَالِط مَضَبَّة وَ إِنَّهُ عَامَّةُ عَلَيْه وَسَلَمْ فَقَالَ فَلَمْ يُعْبِهُ فَقَالَ يَا أَعْوَدُهُ فَعَالَ إِنِّ الله عَلَيْه وَسَلَمْ فَقَالَ يَا أَعْرَافِي فَعَالَ إِنِّ الله عَلَيْه وَسَلَمْ فَقَالَ يَا أَعْرَافِي اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ فَوَالَ يَا أَعْرَافِي فَاللهُ وَلَا أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَعَلَو اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَاللّهُ لَعَنَا أَوْ فَقَالَ يَا أَعْرَافِي اللهُ لَعَنَا أَوْ فَعَضَبَ عَلَى سَبْط مَن بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَسَخَهُمْ دَوَابٌ يَدِبُونَ فَى الأَرْضِ فَلَا أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَا اللهُ لَعَنَ أَوْ غَضَبَ عَلَى اللهُ لَعَنَ أَوْلَ هَذَا مُنْهَا فَلَا أَمْهُ وَلا أَنْهَى عَنْهَا وَلا أَنْهَى عَنْهَا وَلا أَنْهُ يَعْنَالَ اللهُ لَعَلَ هُ فَاللّهُ عَنْ اللهُ الْمَالُولُ اللهُ ا

مَرْثُنَ أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَـدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ أَق أَبِي أَوْفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ سَبْعَ غَزَوَات نَأْكُلُ الْجُرَادَ

وأفصح أى ذات ضباب كثيرة . قوله ﴿ إلى فى غائط مضبة ﴾ الغائط الأرض المطمئنة . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فُسخهم دواب يدبون فى الأرض ﴾ أما يدبون فبكسر الدال وأما دواب فكذا وقع فى بعض النسخ و وقع فى أكثرها دواباً بالألف والأول هو الجارى على المعروف المشهور فى العربية والله أعلم

#### 

قوله ﴿عن أبى يعفور﴾ هو بالفاء والراء وهو أبو يعفور الأصغر اسمه عبدالرحمن بن عبيد ابن نسطاس وأما أبو يعفور الأكبر فيقال له واقد و يقال وقدان وسيبق بيانهما في كتاب الايمان وكتاب الصلاة . قوله ﴿غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد ﴾ فيه إباحة الجراد وأجمع المسلمون على إباحته ثم قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجماهير يحل سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه سواء قطع بعضه

و حرَّثن أَبِي يَعْفُور إِلَهَ الْاسْنَاد قَالَ أَبُو بَكُر في رَوَايَتِه سَبْعَ غَزَوَات وَقَالَ إِسْحَقُ سَتَ عَنْ أَبِي يَعْفُور إِلَهَ الْاسْنَاد قَالَ أَبُو بَكُر في رَوَايَتِه سَبْعَ غَزَوَات وَقَالَ إِسْحَقُ سَتَ وَقَالَ أَبْنُ أَبِي عَمْر سَتَ أَوْ سَبْعٌ وَمِرَثُنَ هُمَدَّدُ بَنُ الْمُثَنَّ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدَى حَوَقَلَ أَبْنُ أَبِي عَدَى حَوَقَلَ أَبْنُ أَبِي عَدَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حرَثَ الْمَحَدُّدُ بِنُ الْمُثَنَّ حَدَّمَنَا الْمَعَدُّدُ بِنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ هَشَامِ بِن زَيْدِ عَنْ الْمَسْ بِنَ مَالِكَ قَالَ مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنِباً بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعُوا عَلَيْهِ فَلَغُبُوا قَالَ فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكُتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكُهَا وَخَفَدْهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ . وَحَدَّثَنِيهُ زُهُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ فَقَبِلَهُ . وَحَدَّثَنِيهِ زُهُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ فَقَبِلَهُ . وَحَدَّثَنِيهِ زُهُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَبِلَهُ . وَحَدَّثَنِيهِ زُهُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ فَقَبِلَهُ . وَحَدَّثَنِيهِ زُهُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَبِلَهُ . وَحَدَّثَنِيهِ زُهُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ فَقَبِلَهُ . وَحَدَّثَنِهِ رُهُ وَرُكُما أَوْ فَقَبَلَهُ . وَحَدَّثَنِهِ الْمَالُونُ الْحَارِثِ » كَلَاهُمَا حَدَّثَنَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَرَكُهَا أَوْ فَقَدَاهُمَا اللهُ ال

أو أحدث فيه سبب وقال مالك فى المشهور عنه وأحمد فى رواية لايحل إلا اذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلتى فى النارحياً أو يشوى فارف مات حتف أنف أو فى وعاء لم يحل والله أعلم

#### \_\_\_\_ إب إباحة الأرنب جي الم

قوله ﴿ فاستنفجنا أرنباً بمر الظهران فسعواعليه فلغبوا ﴾ معنى استنفجنا أثرنا ونفر ناوم الظهران بفتح الميم والظاء موضع قريب من مكة . قوله ﴿ فلغبوا ﴾ هو بفتح الغين المعجمة فى اللغة الفصيحة المشهورة وفى لغة ضعيفة بكسرها حكاهما الجوهرى وغيره وضعفوها أى أعيوا وأكل الارنب

وَرَشُ عُبِيدُ الله بنُ المُعَادُ الْعَنْبِرِيْ حَدَّنَا أَبِي حَدَّنَا كَهْمَسْ عَنِ اَبْنِ بُرِيْدَةَ قَالَ رَأَى عَدْ الله عَلَى الله عَلَى

حلال عند مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد والعلماء كافة الا ماحكى عن عبد الله بن عمر و بن العاص وابن أبى ليلى أنهما كرهاها دليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث مثله ولم يثبت فى النهى عنها شىء

\_\_\_\_\_ باب اباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف كي ــــــ ذكر فى الباب النهى عن الخذف لكونه لا ينكا العدو ولا يقتل الصيدولكن يفقأ العين و يكسر السن أما الخذف فبالحاء والذال معجمتين وهو رمى الانسان بحصاة أو نواة ونحوهما يجعلها بين أصبعيه السبابتين أو الابهام والسبابة وقوله ( ينكا ) بفتح الياء و بالهمز فى آخره هكذا هر فى

جُبِيْرِ أَنَّ قَرِيبًا لَعَبْدِ الله بَن مُغَفَّلِ حَدَفَ قَالَ فَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَهَى عَن الْخَذَف وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكُأْ عَدُوًّا وَلَكُنَّهَا تَكْسُرُ السِّنَ وَتَفْقُأُ الْعَيْنَ قَالَ فَعَادَ فَقَالَ أَحَدُّنُكَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَليْهُ وَسَلَمَ نَهَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الْعَيْنَ قَالَ فَعَادَ فَقَالَ أَحَدُّنُكَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَليْهُ وَسَلَمَ نَهُ عَنْهُ عَنْ لَا أَكُمُكُ أَبَدًا و مِرَشِنَ هَا إِنُ أَي عَمْرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بِهِذَا الْاسْنَاد نَعُوهَ مُرَّ حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ خَالد الْخَذَّاء عَنْ أَي قَلَابَةً عَنْ أَي اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَلْهُ عَنْ وَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ أَي اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ عَنْ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ اللهُ عَنْ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ رَسُولَ اللهُ عَنْ وَالْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء فَاذَا قَتَلْتُمْ فَأَدْ الْتَقَالَ عَنْ رَسُولَ اللهُ عَلَيْه وَإِذَا ذَبَعْنُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالَا إِنَّ اللهُ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلَّ شَيْء فَاذَا قَتَلْتُمْ فَأَدُا قَتَلْتُمْ فَأَدْ اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ عَلَيْه وَإِذَا ذَبَعْنُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَا أَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْه وَإِذَا ذَبَعْنُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

الروايات المشهورة قال القاضى كذا رويناه قال وفى بعض الروايات ينكى بفتح الياء وكسر الدكاف غير مهموز قال القاضى وهو أوجه لأن المهموز انما هو من نكائت القرحة وليس هذا موضعه الاعلى تجوز وانما هذا من النكاية يقال نكيت العدو وأنكيته نكاية ونكائت بالهمز لغة فيه قال فعلى هذه اللغة تتوجه رواية شيوخنا ويفقاً العين مهموز. في هذا الحديث النهى عن الحذف لأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته ويلتحق به كل ماشاركه في هذا وفيه أن ماكان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز ومن ذلك رمى الطيور الكبار بالبندق اذا كان لا يقتلها غالبا بل تدرك حية وتذكى فهو جائز . قوله ﴿أحدثك أن رسول الله عليه وسلم نهى عن الحذف ثم تخذف لا أكلمك أبدا ﴾ فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم وأنه يجوز هجرانه دائما والنهى عن الهجران فوق ثلاثة أيام انما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا وأما أهل البدع ونحوهم فهجر انهم دائما وهذا الحديث عمل يؤيده مع نظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره

مَرْثُنَا مُعَدَّدُ بِنَ ٱلْمُثَنَّى حَدَّقَنَا مُعَدَّدُ بِنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بِنَ وَيُدِ بِنَ أَنْسِ بِنِ مَالِكَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ جَدِّى أَنَسَ بِن مَالِكَ دَارَ ٱلْحَكَمَ بِنِ أَيُّوبَ فَاذَا وَيُد بِنَ أَنْسِ بِنِ مَالِكَ دَارَ ٱلْحَكَمَ بِنِ أَيُّوبَ فَاذَا وَيُد بِنَ أَنْسِ بِنِ مَالِكَ دَارَ ٱلْحَكَمَ بِنِ أَيُّوبَ فَاذَا وَيُد بِنَ أَنْسِ بِنِ مَالِكَ دَارَ ٱلْحَكَمَ بِنِ أَيُّوبَ فَاذَا وَيُر بُنَ مَعْ جَدِّى أَنْسَ بَهَى رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَر مُونَهَا قَالَ فَقَالَ أَنسَ بَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَامُمُ . وَحَدَّ ثَنِيهِ زَهْيِرُ بِنَ حَرْبٍ حَدَّ ثَنَا يَحْتَى بِنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ مَهْدِي حَالَى أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَامُمُ . وَحَدَّ ثَنِيهِ زَهْيِرُ بِنَ حَرْبٍ حَدَّ ثَنَا يَحْتَى بِنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْنِ بِنَ مَهْدِي ح

فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ﴾ أما القتلة فبكسر القاف وهى الهيئة والحالة وأما قوله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الذبح فوقع فى كثير من النسخ أو أكثرها فأحسنوا الذبح بفتح الذال بغيرها وفى بعضهاالذبحة بكسر الذال و بالهاء كالفتلة وهى الهيئة والحالة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وليحد ﴾ هو بضم الياء يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى وليرح ذبيحته باحداد السكين وتعجيل امرارها وغير ذلك و يستحب أن لايحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لايذبح واحدة بحضرة أخرى ولا يجرها الى مذبحها وقوله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا القتلة عام فى كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصا وفى حد ونحو ذلك وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الاسلام والله أعلم

\_\_\_\_\_ باب النهى عن صبر البهائم ﴿ ﴿ وَ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَنْ تَصِيرَالبُهَا مُ ﴾ وفي وهو حبسها لتقتل برمى ونحوه . قوله ﴿ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهاء م ﴾ وفي

وَحَدَّثَنَى يَحْمَى بْنُ حَبِيبِ حَـدَّثَنَا خَالَدُ بْنُ الْحَارِثِ حِ وَحَـدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُأْمُمْ عَنْ شُعْبَةَ بَهٰذَا الْاسْنَاد وحَرْشُ عُبِيْدُ الله بْنُ مُعَاذ حَدَّثَنَا أَبِي حَـدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي عَنْ سَعِيد بن جُبِير عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَـلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ لَا تَتَّخذُوا شَيْئًا فيه الزُّوحُ غَرَضًا وحِرْثِنِ اه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَدَّد بن جَعْفَر وَعَبْدُ الرَّحْمَن بن مَهْدَى عَنْ شُعْبَةَ بَهٰذَا الْاسْنَاد مثلَّهُ و مِرْفِن شَيْبَانُ أَبْنُ فَرَّوخَ وَأَبُوكَامِل « وَاللَّفْظُ لأَى كَامِل » قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ عَنْ أَبِي بشر عَنْ سَعيد أَبْن جُبَيْرِ قَالَ مَنَّ أَبْنَ عُمَرَ بَنَفَر قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَامُونَهَا فَلَتَّ رَأُوا أَبْنَ عُمَرَ تَفَرَّ قَوْا عَنْهَا فَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا و حَدِيثَى زُهْيِرُ بِنَ حَرْبِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أُخْبِرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيد بِنْ جُبِيرِ قَالَ مَ ّ أَبْنُ عُمْرَ بِفَتْيَانَ مِنْ قُرَيْشَ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرَمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا لَصَاحِبِ الطَّير كُلَّ خَاطِئَة مَنْ نَبْلُهِمْ فَلَكَّ أَوَّا أَبْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ أَنْ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَ أَللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا

رواية لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا قال العلماء صبر البهائم أن يحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه وهو معنى لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضاً أى لا تتخذوا الحيوان الحي غرضاً ترمون اليه كالغرض من الجلود وغيرها وهذا النهى للتحريم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر التي بعد هذه لعن الله من فعل هذا ولانه تعذيب للحيوان واتلاف لنفسه وتضييع لما ليته وتفويت لذكاته ان كان مذكى ولمنفعته ان لم يكن مذكى . قوله ﴿ نصبو اطيراً وهم يرمونه ﴾ هكذاهو في النسخ طير او المراد به واحد والمشهور في اللغة أن الواحد يقال له طائر والجمع طير وفي لغة قليلة اطلاق الطير على الواحد وهذا الحديث جار على تلك اللغة . قوله ﴿ وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم ﴾

إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنِ اتَخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا حَرَثَى مُحَدَّ بَنُ عَالَمَ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنِي الْبَنِ جُرَيْجِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْد ابْنُ جُمَيْد أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ ابْنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابْنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابْنُ عَبْد الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْء مِنَ الدَّوابِ صَبْرًا

# كتاب الأضاحي

مِرْشُنَ أَحْمَدُ بِنْ يُونُسَ حَدَّنَا زُهَيْنَ حَدَّنَا الْأَسُودُ بِنُ قَيْسٍ حَ وَحَدَّثَنَاهُ يَحِيَ بِنُ عَيْنَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْمَةَ عَنِ الْأَسُودِ بِنِ قَيْسٍ حَدَّثَنِي جُندَبُ بِنُ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ

هو بهمز خاطئة أى ما لم يصب المرمى وقوله خاطئة لغة والأفصح مخطئة يقال لمن قصد شيئا فأصاب غيره غلطاً أخطأ فهو مخطىء وفى لغة قليلة خطأ فهو خاطى وهذا الحديث جاء على اللغة الثانية حكاها أبوعبيد والجوهرى وغيرهما والله أعلم

### كتاب الأضاحي

### \_\_\_\_ باب وقتها هي

قال الجوهرى قال الأصمعى فيها أربع لغات أضحية وأضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحى بتشديد الياء وتخفيفها واللغة الثالثة ضحية وجمعها ضحايا والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى كارطاة وأرطى و بها سمى يوم الأضحى قال القاضى وقيل سميت بذلك لأنها تفعل فى الضحى وهو ارتفاع النهار وفى الأضحى لغتان التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميم. قوله

الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ فَاذَا هُوَ يَرَى خَمْ أَضَاحَى قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ مَنْ كَانَذَبَحُ أُضِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَرَى خَمْ اللهِ وَمَرْشَى اللهِ وَمِرْشَى اللهِ وَمَرْشَى اللهِ وَمَرْشَى اللهِ وَمِرْشَى اللهِ وَمُنْ كَانَ لَهُ يَذْبُحُ فَالْمَادُ عَلَيْهِ وَمِرْشَى اللهِ وَمِرْشَى اللهِ وَمَرْشَى اللهِ وَمُنْ كَانَ لَمْ يَذْبُحُ فَالْمَادُ عَلَى اللهِ وَمِرْشَى اللهِ وَمُنْ كَانَ مَلْ يَدْبُعُ فَالْمَادِ فَقَالَ مَنْ كَانَ عَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَمُنْ كَانَ لَمْ يَدْبُعُ فَالْمَادُ عَلَى اللهِ وَمِرْشَى اللهِ وَمِنْ كَانَ مَا لِمُ اللهِ وَمِرْشَى اللهِ وَمِنْ مُنْ اللهِ وَمِنْ كُلُولِهِ وَاللّهِ وَمِنْ كُولُولِهِ وَاللّهِ وَمِنْ كُلُولُولِهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْعَالِي وَالْمَالِقَالِهُ وَالْمِنْ وَالْمِلْوِلِهِ اللهِ وَالْمَالِقَالِهُ وَالْمُوالِمِ اللهِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِقَ وَالْمَالِمُ وَالْمِنْ فَالْمُوالِمِ اللّهِ وَاللّهِ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهِ اللهِ اللهِ وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

صلى الله عليه وسلم ﴿ من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلى أونصلي فليذبح مكانها أخرىومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله ﴾ و في روايةعلى اسم الله قال الكتاب من أهل العربية اذا قيل باسم الله تعين كتبه بالألف وانما تحذف الألف اذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها وقوله قبل أن يصلى أونصلي الأول بالياء والثاني بالنون والظاهر أنه شك من الراوي واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر فقال جمهورهم هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم بأثم ولم يلزمه القضاء وبمن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب و بلال وأبو مسعود البدري وسعيد ابن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف واسحاق وأبوثور والمزنى وابن المنذر وداود وغيرهم وقال ربيعة والأو زاعي وأبوحنيفة والليث هي واجبة على الموسر وبه قال بعض المالكية وقال الخعي واجبة على الموسر إلا الحاج بمني وقال محمد بن الحسن واجبة على المقيم بالأمصار والمشهور عن أبي حنيفة أنه انمـا يوجبها على مقيم يملك نصاباً والله أعلم وأما وقت الأضحية فيذبغي أن يذبحها بعد صلاته مع الامام وحينئذ تجزيه بالاجماع قال ابن المنذر وأجمعوا أنها لاتجوز قبل طلوع الفجر يوم النحر واختلفوا فما بعد ذلك فقال الشافعي وداود وابنالمنذر وآخرون يدخل وقتها اذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين فان ذبح بعد هذا الوقت أجزأه سواء صلى الأمام أم لا وسواء صلى الضحى أم لا وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى والبوادي والمسافرين وسواء ذبح الامام أضحيته أم لا وقال عطاء وأبو حنيفة يدخـل وقتها في حق أهل القرى والبوادي اذا طلع الفجر الثاني و لا يدخل في حق أهل الامصار حتى يصلى الامام و يخطب فان ذبح قبل ذلك لم يجزه وقال مالك لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الامام وخطبته وذبحه وقال أحمد لا يجوز قبل صلاة الامام وبجوز بعدها قبل ذبح الامام وسواء عنده أهل الامصار والقرى ونحوه عن الحسن ا الله عَن الله عَن

والأو زاعى واسحق بن راهويه وقال الثورى لا يجوز بعد صلاة الامام قبل خطبته و فى أثنائها وقال ربيعة فيمن لا امام له ان ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزيه و بعد طلوعها يجزيه وأما آخر وقت التضحية فقال الشافعى تجوز فى يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده وبمن قال بهذا على ابن أبى طالب وجبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز وسلمان بن موسى الأسدى فقيه أهل الشام ومكحول وداود الظاهرى وغيرهم وقال أبوحنيفة ومالك وأحمد تختص بيوم النحر و يومين بعده و روى هذا عن عمر بن الخطاب وعلى وابن عمر وأنس رضى الله عنهم وقال سعيد بن جبير تجوز لاهل الأمصار يوم النحر خاصة ولاهل القرى يوم النحر وأيام التشريق وقال محمد بن سيرين لا تجوز لاحد إلا فى يوم النحر خاصة وحكى القاضى عن بعض العلماء أنها تجوز فى جميع ذى الحجة واختلفوا فى جو از التضحية فى ليالى أيام الذبح فقال الشافعي تجوز ليلامع الكراهة و به قال أبو حنيفة وأحمد واسحاق وأبو ثور والجهور وقال مالك فى المشهور عنه وعامة أصحابه و رواية عن أحمد لا تجزيه فى الليل بل والجهور وقال مالك فى المشهور عنه وعامة أصحابه و رواية عن أحمد لا تجزيه فى الليل بل تكون شاة لحم . قوله صلى الله عليه وسلم ( فليذ بح على اسم الله ) هو بمعنى رواية فليذ بح بسم الله أى قائلا باسم الله هذا هو الصحيح فى معناه وقال القاضى يحتمل أربعة أوجه أحدها أن يكون معناه فليذ بح بسنة الله والثائى معناه فليذ بح بسنة الله والثائث بتسمية الله أن يكون معناه فليذ بح بسنة الله والثائى بسمية الله

سَمَعَ جُنْدَبًا الْبَجَلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمُ أَضْحَى ثُمُّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيُعْدَ مَكَابَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْجُ بِالْسِمِ الله عَرَشُن مُحَدَّدُ بِنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاسْنَاد مَرْشُن مُحَدَّدُ بِنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاسْنَاد مَلْهُ و مِرْشَن يَحْيَى أَنْ بَشَارٍ قَالاً حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاسْنَاد مَلْهُ و مِرْشَن يَحْيَى أَنْ بَهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عَامِ عَن الْبَرَاء مَنْ الْمَوْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ إِنْ بُورُدَة قَبْلَ الصَّلَاة فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ عَلَى الْمَوْلُ اللهُ عَلَى الْمَوْدُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ الْمُعْرِفَقَالَ مَن الْمَعْرِفَقَالَ مَا الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ الْمُعْرَفِقُ اللَّهُ عَلَى السَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ الْمُعْرَفَقَالَ مَان السَّعْقِ عَن البَرَاء بْنَ عَارِب عَنَى اللهُ عَلَى السَّلَيْلُ وَلَا السَّلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّعْقِ عَن البَرَاء بْنَ عَارِب اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهُ اللهُ عَلَى الْمَالَة وَقَلْ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَاللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

على ذبيحته إظهارا للاسلام ومخالفة لمن يذبح لغيره وقماً للشيطان والرابع تبركا باسمه وتيمناً بذكره كإيقال سرعلى بركة الله وسر باسم الله وكره بعض العلماء أن يقال افعل كذا على اسم الله قال لأن اسمه سبحانه على كلشى والله قال الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب قوله هذا القائل وفي هذا أن الخطبة للعيد بعد الصلة وهو اجماع الناس اليوم وقد سبق بيانه واضحاً في كتاب الايمان ثم في كتاب الصلاة . قوله صلى الله عليه وسلم (تلك شاة لحم معناه أي ليست ضحية ولا ثواب فيها بل هي لحم لك تنتفع به كما في الرواية الأخرى انما هو لحم قدمته لاهلك وله إرب عندى جذعة من المعز فقال ضح بها ولا تصلح لغيرك وفي رواية ولا تجزى فهو بفتح التاء هكذا الرواية فيه في جميع الطرق والكتب ومعناه لاتكنى من نحو قوله تعالى واخشوا يوماً لا يجزى فهو بفتح التاء هكذا الرواية فيه في جميع الطرق والكتب ومعناه لاتكنى من نحو قوله تعالى واخشوا يوماً لا يجزى

إِنَّ هَذَا يَوْمُ اللَّهُمُ فِيهِ مَكُرُوهُ وَإِنِّ عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي لأَطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْدُ نُسُكًا فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ وَلَا تَجْزِي وَقَالَ وَبَنِ هِي خَيْرُ مِنْ شَاتَى لَحْمٍ فَقَالَ هِي خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ وَلا تَجْزِي

والد عن ولده وفيــه أن جذعة المعز لاتجزى فىالأضحية وهذا متفق عليه . قوله ﴿ يارسولالله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه ﴾ قال القاضي كذا رو يناه في مسلم مكروه بالكاف والهـــاء من طريق السنجرى والفارسي وكذا ذكره الترمذي قال و رويناه في مسلم من طريق العندري مقروم بالقاف والميم قال وصوب بعضهم هذه الرواية وقال معناه يشتهي فيه اللحم يقالقرمت الى اللحم وقرمتــه اذا اشتهيته قال وهي بمعنى قوله في غيرمســلم عرفت أنه يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلى وجيرانى وكما جاء فىالرواية الأخرى إن هذا يوم يشتهى فيــه اللحم وكذا رواه البخاري قال القاضي وأما رواية مكروه فقال بعض شيوخنا صوابه اللحم فيه مكروه بفتح الحاءأي ترك الذبح والتضحيةو بقاء أهله فيه بلالحم حتى يشتهوه مكروه واللحم بفتح الحاء اشتها اللحم قال القاضي وقال لى الأستاذ أبوعبدالله بن سليمان معناه ذبح مالايجزي في الأضحية بما هو لحم مكروه لمخالفة السـنة هذا آخر ماذكره القاضي وقال الحافظ أبوموسي الأصبهاني معناه هذا يوم طلب اللحم فيــه مكروه شاق وهذا حسن والله أعلم. قوله ﴿عنــدى عناق لبن ﴾ العناق بفتح العين وهي الأنثى من المعز اذا قويت مالم تستكمل سنة وجمعها أعنق وعنوق وأما قوله عناق لبن فمعناه صغيرة قريبة بمـا ترضع . قوله ﴿ عندى عناق لبن هيخيرمن شاتى لحم﴾ أي أطيب لحما وأنفع لسمنها ونفاستها وفيـه اشارة الى أن المقصود في الضحايا طيب اللحم لا كثرته فشاة نفيسة أفضل من شاتين غير سمينتين بقيمتها وقد سبقت المسئلة في كتاب الايمــان مع الفرق بين الأضحيــة والعق ومختصره أن تــكـثير العــدد في العق مقصود فهو الأفضل بخلاف الأضحية . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ هَيْ خَيْرِ نَسْيَكُتْيُكُ ﴾ معناه أنكذبحت صورةنسيكتين وهما هذه والتي ذبحها قبل الصلاة وهذه أفضل لأن هذه حصلت بها التضحية والأولى وقعت شاة لحم لكن له فيها ثواب لابسبب التضحية فانها لم تقع أضحيـة بل لكونه

جَذَعَةُ عَنْ أَحَد بَعْدَكَ مِرْشِ مُحَمَّد بِنُ الْمُثَىَّ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ دَاوُدَ عَن الشَّعْيّ عَنَ ٱلْبَرَاء بْنِ عَازِبِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ لَا يَذْ يَحَنَّ أَحَدُ حَتَّى يُصَلِّي قَالَ فَقَالَ خَالَى يَارَسُولَ ٱلله إِنَّ هٰذَا يَوْمُ اللَّحْمُ فيه مَكْرُوهُ ثُمَّ ذَكَرَ بَمْعْنَى حَديثُ هُشَيْمٍ وَمِرْشُ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَـيْر حِ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ ثُمَـيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَريَّاءُ عَنْ فَرَاسِ عَنْ عَامِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَوَجَّهَ قَبْلَتَنَا وَنَسَكَ نُسَكَنَا فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّي فَقَالَ خَالِي يَارَسُولَ ٱللَّهَ قَدْ نَسَكْتُ عَن ٱبْن لِي فَقَالَ ذَاكَ شَيْءَ عَجَّلْتَهُ لِأَهْلِكَ فَقَالَ إِنَّ عندي شَاةً خَيْرٌ مَنْ شَاتَيْنَ قَالَ ضَحِّ بَهَا فَانَّهَا خَيْرُ نَسِيكَة و مِرْشِنَ مُحَدَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَأَنْ بَشَّار « وَاللَّفْظُ لان الْمُثَنَّى » قَالَا حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِن جَعْفَر حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَن زُبِيدُ الْإِيَامِيِّ عَن الشَّعْيِّ عَن ٱلْبَرَاء بْن عَازِب قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَانَبْدَأُ به في يَوْمِنَا هٰذَا نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلَكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَانَمَّا هُوَ لَحُمْ قَدَّمَهُ لأَهْلِه لَيْسَ مِنَ النَّسُكُ فِي شَيْء وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نَيَارٍ قَدْ ذَبَحَ فَقَالَ عَنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌمنْ مُسنَّةً فَقَالَ اُذْبَحْهَا وَلَنْ نَجْزَىَ عَنْ أَحَد بَعْدَكَ مِرْشِي عُبِيْدُ الله بْنُ مُعَاذ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا

قصد بها الخير وأخرجها في طاعة الله فلهذا دخلهما أفعل التفضيل فقال هذه خير النسيكتين فان هذه الصيغة تتضمن أن في الأولى خيرا أيضاً. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ و لا تجزى جذعة عن أحد بعدك ﴾ معناه جذعة المعز وهو مقتضى سياق الكلام والا فجذعة الضأن تجزى. قوله ﴿ عندى جذعة خير من مسنة ﴾ المسنة هي الثنية وهي أكبر من الجذعة بسنة فكانت هذه

شَعْبَةُ عَنْ زَبِيد سَمِعَ الشَّعْبِيُّ عَنِ الْبَرَاء بِنْ عَازِبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مثلَّهُ وحَدِثْنَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ أَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرِ كُلَّاهُمَا عَنْ مَنْصُور عَن الشَّعْيّ عَن الْبَرَاء بْن عَازِب قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْر بَعْدَ الصَّلَاة ثُمَّ ذَكَرَ نَجُو حَديثهم و مَدَّثني أَحْمَدُ بنُ سَعيد بن صَخْر الدَّار ميُّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَان عَارِمُ بنُ الْفَضْل حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد « يَعْنَى أَبْنَ زِيَاد » حَدَّ ثَنَا عَاصَمُ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعِيِّ حَدَّ ثَنَى الْبَرَاءُ بْنُ عَارِبِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ نَحْرِ فَقَالَ لَا يُضَحِّينَ أَحَدُ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ رَجُلُ عَنْدى عَنَاقُ لَبَنِ هِيَ خَيْرٌ مَنْ شَاتَىْ لَحْمِ قَالَ فَضَحِّ بِهَا وَلَا تَجْزى جَذَعَةٌ عَنْ أَحَد بَعْدَكَ مِرْشِ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ « يَعْنَى أَبْنَ جَعْفَر » حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بِنْ عَازِبِ قَالَ ذَبَحَ أَبُو رُدْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْدُهُا فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهَ لَيْسَ عَنْدَى إِلَّا جَذَعَتْهُ قَالَ شُعْمَةُ وَأَظْنَهُ قَالَ وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسنَّةً فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ٱجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزَى عَنْ أَحَد بَعْدَكَ وَمَرْشَنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَى وَهْبُ بْنُ جَرِير حِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرِنَا أَبُو عَامِ الْعَقَدِيُّ حَدَّ ثَنَا شُعْبَهُ مِهَا الْاسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُر الشَّكَّ في قَوْله هي خَيرٌ من مُ مَنَّةً وَ*حَدِثْنِي يَحِي* بِنُ أَيُوبَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ٱبْنِ عُلَيَّةَ «وَاللَّفْظُ لَعَمْرِو» قَالَ حَدَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدَ عَنْ أَنْسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله

صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم يَوْمَ النَّحْرِ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاة فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ الله عَلَيه وَسَلَّم صَدَّقَهُ هَذَا يَوْمُ يُشْتَهٰى فَيه اللَّحْمُ وَذَكَرَ هَنَةً مَنْ جَيرَانه كَأَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم وَسَلَّم اللهُ فَقَالَ لَا أَدْرِى قَالَ وَعِنْدَى جَذَعَة هَى أَحَبُ إِلَى مَنْ شَاتَى لَحُم أَفَاذَكُما قَالَ فَرَخَص لَه فَقَالَ لَا أَدْرِى قَالَ وَعِنْدَى جَذَعَة هَى أَحَبُ إِلَى مَنْ شَاتَى لَحُم أَفَاذَكُما قَالَ فَرَخَص لَه فَقَالَ لَا أَدْرِى قَالَ وَعَنْدَى جَذَعَة هَى أَحَبُ إِلَى مَنْ شَاتَى لَهُ عَلَيْه وَسَلَّم إِلَى كَبَسَيْن فَلَا عَلَيْه وَسَلَّم إِلَى كَبَسَيْن فَذَكَحُهما فَقَامَ النَّاسُ إِلَى عُنْيَمَة فَتَو زَّعُوهَا أَوْقَالَ فَتَجَزَّعُوها مِرْتَى عَمَّدُ بَعْ وَسَلَّم اللهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلْه وَسَلَّم اللهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلْه وَسَلَّم صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّى مَنْ كَانَ ذَبَعَ قَبْلَ الصَّلَا وَسُولَ الله عَلَيه وَسَلَّى عَلَى الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيه وَسَلَم عَنْ عَمَد بن سَيرِينَ عَنَ أَنسَ بنِ مَالِكَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلَم حَدَيثَ أَنُو بُوعَ فَى الله عَلَيه وَسَلَم عَنْ عَمَد بن سَيرِينَ عَنَ أَنسَ بنِ مَالِكَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلَم عَنْ عَمَد بن سَيرِينَ عَنَ أَنسَ بنِ مَالِكَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلَم عَنْ عَمْ فَالله عَلَيه وَسَلَم وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَم وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم عَلْه عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم عَلْه عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَلَا عَلْه الله عَلْه الله عَل

الجذعة أجود لطيب لحمها وسمنها . قوله ﴿ وذكرهنة من جيرانه ﴾ أى حاجة . قوله فى حديث أنس فى الذى رخص له فى جذعة المعز ﴿ لاأدرى أبلغت رخصته من سواه أم لا ﴾ هذا الشك بالنسبة الى علم أنس رضى الله عنه وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم فى حديث البراء بن عازب السابق بأنها لا تبلغ غيره ولا تجزى أحدا بعده . قوله ﴿ وانكفا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كبشين فذ يحمما ﴾ انكفا مهموز أى مال وانعطف وفيه إجزاء الذكر فى الاضحية وأن الافضل أن يذبحها بنفسه وهما مجمع عليهما وفيه جواز التضحية بحيوانين . قوله ﴿ فقام الناس الى غنيمة فتو زعوها أوقال فتجزعوها ﴾ هما بمعنى وهذا شك من الراوى فى أحد اللفظتين وقوله غنيمة بضم الغين تصغير الغنم . قوله فى حديث محمد بن عبيد الغبرى ﴿ ثم خطب فأمر من كان ذبح بضم الغين تصغير الغنم . قوله فى حديث محمد بن عبيد الغبرى ﴿ ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحاً ﴾ أما ذبحاً فاتفقوا على ضبطه بكسر الذال أى حيواناً يذبح كقول الله تعالى وفد يناه بذبح وأما قوله أن يعيد فكذا هو فى بعض الاصول المعتمدة بالياء من الاعادة تعالى وفد يناه بذبح وأما قوله أن يعيد فكذا هو فى بعض الاصول المعتمدة بالياء من الاعادة تعالى وفد يناه بذبح وأما قوله أن يعيد فكذا هو في بعض الاصول المعتمدة بالياء من الاعادة تعالى وفد يناه بذبح وأما قوله أن يعيد فكذا هو في بعض الاصول المعتمدة بالياء من الاعادة تعالى وفد يناه بذبح وأما قوله أن يعيد فكذا هو في بعض الاصول المعتمدة بالياء من الاعادة تعالى وفد يناه بذبح وأما قوله أن يعيد فكذا هو في بعض الاصول المعتمدة بالياء من الاعادة المناس المن

يُومَ أَضْحَى قَالَ فَوَجَدَ رِيَحَ لَمْ فَهَاهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا قَالَ مَنْ كَانَ ضَحَّى فَلَيْعُدْثُمَّ ذَكَرَ بَمْلُ حَدِيْهِمَا مِرَشَنَ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَدَعَةً مِنَ الضَّأَن وَصِرَتَى عُمَّدَ دُبْنُ حَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَدْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَدْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَوْمَ النَّيْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَوْمَ النَّيْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَس

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا تذبحوا إلا مسنة الاأن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ﴾ قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الابل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه لايحوز الجذع من غير الضأن في حال من الاحوال وهذا بحمع عليه على ما نقسله القاضي عياض ونقل العبدري وغيره من أصحابنا عن الأوزاعي أنه قال يجزي الجذع من الابل والبقر والمعز والضأن وحكى هذا عن عطاء وأما الجذع من الضأن فمذهب العلماء كافة يجزي سواء وجدغيره أم لا وحكوا عن ابن عمر والزهري أنهما قالا لايجزي وقد يحتج لها بظاهر هذا الحديث قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل وتقديره يستحب لكم أن لاتذبحوا إلا مسنة فان عجزتم فجذعة ضأن وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزي بحال وقدأ جمعت الأمة أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يحوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه فتعين تاويل الحديث على ماذكرنا من الاستحباب والله أعلم وأجمع العلماء على أنه لا تجزي الضحية بغير الابل والبقر والغنم إلا ماحكاه ابن المنذر عن الحسن بن إصالح أنه قال تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة و بالظبي عن واحد و به قال عن الحسن بن إصالح أنه قال تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة و بالظبي عن واحد و به قال

مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بَخْرِ آخَرَ وَلَا يَنْحُرُوا حَتَى يَنْحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَرَثُنَ أَنْ يَعَيْدَ بَنْ رُبُحُ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ وَحَدَّثَنَا أُمُحَدَّ ثَنَا مُحَدَّ ثَنَا مُحَدَّ ثَنَا مُحَدَّ ثَنَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ عَنَّا يَقْسَمُ عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ عَنَّا يَقْسَمُ عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ عَنَّا يَقْسَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَعْطَاهُ عَنَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ صَحَالًا عَمْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ صَحَالًا عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ صَحَالًا عَمْ عَنُو دَ فَذَكُرَهُ لَوسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ صَحَالًا عَمْ عَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ صَحَالًا عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ صَحَالًا عَنْ عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ صَحَالًا عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَالله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَنْ الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه الله عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه الله عَلَيْهُ وَلَا عَلَهُ الله وَلَا الله الله عَلَيْهُ وَلَا لَهُ الله الله عَلَيْهُ و اللّه الله عَلَيْهُ والله الله عَلَيْهُ والله الله عَلَيْهُ والله الله عَلَيْهُ والله عَلَيْهُ واللّه الله الله عَلَيْهُ والله الله عَلَيْهُ والله الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ والله الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الل

داود في بقرة الوحش والله أعلم والجذع من الضأن ماله سنة تامة هذا هو الأصح عند أصحابنا وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم وقيل ماله ستة أشهر وقيل سبعة وقيل ثمانية وقيل ابن عشرة حكاه القاضى وهو غريب وقيل انكان متولدا من بين شابين فستة أشهر وانكان من هرمين فثمانية أشهر ومذهبنا ومذهب الجمهور أن أفضل الأنواع البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز وقال مالك الغنم أفضل لأنها أطيب لحما حجة الجمهو رأن البدنة تجزىءن سبعة وكذا البقرة وأما الشاة فلا تجزى إلا عن واحد بالاتفاق فدل على تفضيل البدنة والبقرة واختلف أصحاب مالك فما بعد الغنم فقيل الابل أفضل من البقرة وقيل البقرة أفضل من الأبل وهو الأشهر عندهم وأجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها واختلفوا في تسمينها فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة كنا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون وحكي القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك لئلا يتشبه باليهود وهذا قول باطل. قوله ﴿ فأمرهم أن لاينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم﴾ هذا مما يحتج به مالك في أنه لا يجزي الذبح إلا بعد ذبح الامام كما سبق في مسألة اختلاف العلماء في ذلك والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي الى فعلما قبل الوقت ولهـذا جاء في باقي الأحاديث التقييد بالصلاة وأن من ضحى بعدها أجزأه ومن لا فلا . قوله في حديث عقبة ﴿ أَنْ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقى عتود فقال ضح به أنت ﴾ قال أهل اللغة العتود من أولاد المعز خاصة وهو مارعي وقوى قال الجوهري وغيره هو مابلغ سنة وجمعه أعتدة وعدان

هَشَامُ الدَّسْتُوائِيِّ عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثيرِ عَنْ بَعْجَةَ الجُهُنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِ الجُهُنِيِّ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِينَا ضَحَايَا فَأَصَابِي جَذَعْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهَ إِنَّهُ أَصَابِي جَذَعْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهَ إِنَّهُ أَصَابِي جَذَعْ فَقَالَ صَحِّبِهِ وَيَرْتَى عَبْدُ الله بِنُ عَبْد الرَّحْنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى « يَعْنَى ابُنَ جَدَعْ فَقَالَ صَحِّبِهِ وَيَرْتَى عَبْدُ الله بِنُ عَبْد الرَّحْنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى « يَعْنَى ابُنَ حَسَّانَ » أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ « وَهُو أَبْنُ سَلاَمٍ » حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ أَخْ بَرَنِي بَعْجَةُ بِنُ عَامِ الجُهُنِي أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَسَمَ عَبْد الله أَنْ عُقْبَة بْنَ عَامِ الْجُهُنِي أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْه وَسَلَمَ قَسَمَ خَفَايَا بَيْنَ أَصَابِهِ بَمِثْلُ مَعْنَاهُ

حَرِيْنَ قَتَيْبَةُ بِنُ سَعِيد حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ قَالَ ضَحَى النَّي صَلَّى الله

بادغام التاء في الدال قال البيهتي وسائر أصحابنا وغيرهم كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار المذكور في حديث البراء بن عازب السابق قال البيهتي وقد روينا ذلك من واية الليث بن سعد ثم روى ذلك باسناده الصحيح عن عقبة بن عامر قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال ضح بها أنت ولا رخصة لاحد فيها بعدك قال البيهتي وعلى هذا يحمل أيضا مارويناه عن زيد بن خالد قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا جنعا فقال ضح به فقلت انه جذع من المعز أضحى به قال نعم ضح به فضحيت هذا كلام البيهتي وهذا الحديث رواه أبو داود باسناد جيد حسن وليس فيه رواية أبي داود من المعز و لكنه معلوم من قوله عتود وهذا التأويل الذي قاله البيهتي وغيره متعين والله أعلم . قوله ﴿ عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة ﴾ هو بالباء الموحدة مفتوحة

قوله ﴿ضحىالنبي صلىالله عليه وسلم بكبشين أملحينأقر نينوذبحهما بيدهوسمي وكبرووضع رجله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنَ ذَبَحُهُمَا بِيدهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا مِلَهُ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا مِرْثُنَ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعْ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ الله صَرِّقْ فَي يَعْمَ بُنُ يَعْمَى بَنُ فَعَلَىهُ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْ بَحُهُمَا بِيدِهِ وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ وَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْ بَحُهُمَا بِيدِهِ وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ

على صفاحهما ﴾ قال ابن الأعر ابي وغيره الأملح هو الأبيض الخالص البياض وقال الأصمعي هو الأبيض و يشوبه شيء من السواد وقال أبو حاتم هو الذي يخالط بياضه حمرة وقال بعضهم هو الأسود يعلوه حمرة وقال الكسائي هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثر وقال الخطابي هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود وقال الداودي هو المتغير الشــعر بسواد وبياض وقوله أقرنين أي لكل واحد منهما قرنان حسنان قال العلماء فيستحب الاقرن وفي هذا الحـديث جواز تضحية الانسان بعدد من الحيوان واستحباب الاقرن وأجمع : العلماء على جو از التضحية بالاجم الذي لم يخلق له قرنان واختلفوا في مكسور القرن فجوزه الشانعي وأبوحنيفة والجمهور سواءكان يدمى أم لا وكرهه مالك اذاكان يدمى وجعله عيباً وأجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء وهو المرض والعجف والعور والعرج البين لاتجزى التضحية بها وكذاماكان في معناها أوأقبح كالعمى وقطع الرجل وشبهه وحديث البراء هـذا لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما ولكنه صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنة قال أحمدبن حنبل ماأحسنه من حديث وقال الترمذي حديث حسن صحيح والتهأعلم وأما قوله أملحين ففيه استحباب استحسان لون الاضحية وقدأجمعوا عليمه قال أصحابنا أفضلها البيضاء ثمالصفراء ثمالغبراء وهي التي لايصفو بياضها ثمالبلقاء وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود ثمالسوداء وأماقوله في الحديث الآخر يطأفيسواد ويبرك فيسواد وينظرفيسواد فمعناه أن قوائمه و بطنهوماحول عينيهأسود واللهأعلم. قوله ﴿ ذَبِحِهِمَا بِيدُهُ ﴾ فيهأنه يستحبأن يتولى الانسان ذبح أضحيته بنفسه ولايو كلفىذبحها الالعذر وحينئذ يستحب أنيشهد ذبحهاوان استناب فهامسلماً جاز بلاخلاف وان استناب كتابياً كره كراهية تنزيه وأجزأه ووقعت التضحية عن الموكل

عَلَى صَفَاحِهِمَا قَالَ وَسَمَّى وَكَبَّرَ و مَرَشَ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ حَدَّثَنَا خَالَدُ « يَعْنِى ا بُنَ الْحَارِث » حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَى قَتَادَةُ قَالَ سَمَعْتُ أَنَسًا يَقُولُ ضَحَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَمثْله قَالَ ثُنَّ سَمَعْتَهُ مِنْ أَنْسَ قَالَ نَعَمْ مَرَثُنَا مُحَدَّ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَيْ عَدَى عَنْ سَعِيد عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ عَنَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمثْله غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَيَقُولُ بَاسَمُ الله وَالله أَنْ مَرْسَنَ هُرُونُ بْنُ مَعْرُوف حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بَنُ وَهْبِ قَالَ قَالَ حَيْوةً أَخْبَرَنِي وَالله أَنْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَدْدُ الله بَنْ وَهْبِ قَالَ قَالَ حَيْوةً أَخْبَرَنَى وَالله أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّا عَبْدُ الله بَنْ وَهْبِ قَالَ قَالَ حَيْوةً أَخْبَرَنِي وَالله عَلْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّا مَنْ وَهُ بَعْ الله صَلَّى الله عَنْ عُرْقَةً فَى سَوَاد وَ يَنْظُرُ فِي سَوَاد فَا أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمْ رَبَكُ بِهُ فَقَالَ لَمَا يَعْشَدُ أَنْ رَسُولَ الله عَنْ عَرْقَةً فَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمْ رَبُكُ فِي سَوَاد وَ يَنْظُرُ فِي سَوَاد فَا أَنْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمْ رَبُكُ فِي سَوَاد فَ يَشْهُ الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَالًا عَالَهُ الله عَلَى الله عَنْ عَلَى الله الله عَنْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الل

هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الإمالكا في إحدى الروايتين عنه فانه لم يجوزها و يجوز أن يستنيب صبباً أوامرأة حائضاً لكن يكره توكيل الصبى وفي كراهة توكيل الحائض وجهان قال أصحابنا والأفضل لمن أصحابنا الحائض أولى بالاستنابة من الصبى والصبى أولى من الكتابي قال أصحابنا والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلماً فقيهاً بباب الذبائح والضحايا لانه أعرف بشروطها وسننها والله أعلم. قوله وسمى فيه إثبات التسمية على الضحية وسائر الذبائح وهدنا مجمع عليه لكن هل هو شرط أممستحب فيه خلاف سبق إيضاح، في كتاب الصيد. قوله و كبر فيه استحباب التكبير مع التسمية فيقول بسم الله والله أكبر و قوله و ووضع رجله على صفاحهما في أى صفحة العنق مع التسمية فيقول بسم الله والله أكبر وله وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من وهي جانبه وانما فعل هدا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا . قوله صالى الله عليه وسلم وهلي المدية أي هاتيها وهي بضم الميم و كسرها وفتحها وهي السكدين وله صلى الله عليه وسلم والشحذيها بحجر و هو بالشين المعجمة والحاء المهملة المفتوحة و بالذال المعجمة عليه وسلم والشحذيها بحجر و هو بالشان المعجمة والحاء المهملة المفتوحة و بالذال المعجمة وسلم والشعن عن هذا المهملة المفتوحة و بالذال المعجمة وسلم والمهملة المفتوحة و بالذال المعجمة والحاء المهملة المفتوحة و بالذال المعجمة و المهاء المهملة المفتوحة و بالذال المعجمة و الحاء المهملة المفتوحة و بالذال المعجمة و الحاء المهملة المفتوحة و بالذال المعجمة و الحاء المهملة المفتودة و المائة المهملة المؤلفة و المعرفة و المائة المفتودة و المؤلفة و المؤلفة

الْكُبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِأَسْمِ اللهِ اللهُمَّ تَقَيَّلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَرَالِ مُحَمَّدٍ وَمِرْ. وَأَمَّةُ مُحَمَّدُ ثُمَّ غَجَّى به

مَرِّنْ الْمُثَنَّى الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ بْنِ أَلْعَ بْنِ خَدِيجٍ قُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِ عَدًا عَبَايَةَ بْنِ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّا لَاقُو الْعَدُو غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَّى قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْجِلُ أَوْ أَرِنِي مَاأَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكَرَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْجِلُ أَوْ أَرِنِي مَاأَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكَرَ الله الله

أى حدديها وهذا موافق للحديث السابق فى الأمر باحسان القتلة والذبح واحدادالشفرة. قوله ﴿ وَأَخَذُ الْكَبْشُ فَاصَجْعَهُ مُ ذَبِحَهُ مُ قَالَ بِسَمُ اللّه اللهم تقبل من محمد به ﴾ هذا الكلام فيه تقديم وتأخير وتقدير وفأضجعه وأخذ فى ذبحه قائلا باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمته مضحياً به ولفظة ثم هنا متأولة على ماذكرته بلاشك وفيه استحباب إضجاع الغنم فى الذبح وأنها لانذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة لأنه أرفق بها و بهذا جاءت الاحاديث وأجمع المسلمون عليه واتفق العلما وعمل المسلمين على أن اضجاعها يكون على جانبها الايسر لأنه أسهل على الذابح فى أخذ السكين باليمين وامساك رأسها باليسار. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ﴾ فيه دليل لاستحباب قول المضحى حال الذبح مع التسمية والتكبير اللهم تقبل منى قال أصحابنا و يستحب معه اللهم منك و إليك تقبل منى فهذا مستحب عندنا وعند الحسن وجماعة و كرهه أبو حنيفة و كره مالك اللهم منك و إليك فهذا مستحب عندنا ومند الحسن وجماعة و كرهه أبو حنيفة وأصحابه وزعم الطحاوى أن هذا الحديث وهو مذهبنا ومذهبنا ومذهبنا ومذهبنا ومذهبا العلماء فى ذلك فان النسخ والتخصيص لايثبتان بمجرد الدعوى منسوخ أو مخصوص وغلطه العلماء فى ذلك فان النسخ والتخصيص لايثبتان بمجرد الدعوى منسوخ أو محصوص وغلطه العلماء فى ذلك فان النسخ والتخصيص لايثبتان بمجرد الدعوى

- ﴿ إِلَا السن والظفر وسائر العظام ﴾ ﴿ الله السن والظفر وسائر العظام ﴾

قوله ﴿ قَاتَ يَارِسُولَاللَّهُ إِنَّا لَاقُو العدوغداَّ وليس معنامدي قال أعجل أو أرن ﴾ أما أعجل فهو بكسر

الجيم وأما أرن فبفتح الهمزة وكسر الراء وإسكان النون وروى باسكان الراء وكسر النون وروىأربى باسكان الراء وزيادة ياء وكذا وقع هنا في أكثر النسخ قال الخطابي صوابهأأرن على وزن أعجل وهو بمعناه وهو منالنشاط والخفة أىأعجل ذبحها لئلا تموت خنقا قال وقديكون أرن على و زن أطع أي أهلكم ا ذبحا من أران القوم اذا هلكت مواشيهم قال و يكون أرن على وزن أعط بمعنى أدم الحز ولاتفتر من قولهم رنوت اذا أدمت النظر وفى الصحيح أرن بمعنى أعجل وأن هـذا شك من الراوي هل قال أرن أوقال أعجل قال القاضي عياض وقدرد بعضهم على الخطابي قوله انه منأران القوم اذاهلكت مواشيهم لأنهذا لايتعدى والمذكور في الحديث متعد على مافسره و ردعليه أيضاً قوله انه أأرن اذلاتجتمع همزتان احداهما ساكنة في كلمة واحدة و إنمـا يقال فيهذا أيرنبالياء قال القاضي وقال بعضهم معنى أرنى بالياء سيلان الدم وقال بعض أهل اللغة صواب اللفظة بالهمز والمشهور بلاهمز والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَا أَنْهُر الدم وذكر اسمالله فكل ليس السن والظفر ﴾ أماالسن والظفر فمنصوبان بالاستثناء بليسوأما أنهره فمعناه أساله وصبه بكـثرة وهو مشبه بجرى المـاء في النهر يقال نهر الدم وأنهرته . قوله صلى الله عايه وسلم ﴿ وذكراسم الله ﴾ هكذا هوفى النسخ كلها وفيه محذوف أى وذكر اسم الله عليه أومعه ووقع في رواية أبي داود وغيره وذكر اسم الله عليه قال العلمــاءفني هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الذكاة مايقطع ويجرى الدم ولايكني رضهاودمغها بمالايجرى الدم قالالقاضي وذكر الخشني فىشرح هذا الحديثماأنهز بالزاي والنهز بمعنى الدفع قال وهذا غريبوالمشهور بالراء المهملة وكذا ذكره ابراهيم الحربي والعلماءكافة بالراء المهملة قالبعض العلماء والحكمة فى اشتراط الذبحوانهار الدم تميز حلال اللحم والشحم من حرامهما وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع الاالظفر والسن وسائرالعظام فيدخل فى ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة فكلما تحصل بها الذكاة الا السن والظفر والعظام كلما أما الظفر فيدخل فيه ظفر الآدمىوغيره من كل الحيو انات وسواء المتصل والمنفصل الطاهر والنجس فكله لاتجوز الذكاة به للحديث وأما السن فيدخل فيه سن الآدمي وغيره الطاهر والنجس والمتصل والمنفصل ويلحق به سائر العظام من كل الحيو ان المتصل منها والمنفصل الطاهر والنجس فكله لاتجوز الذكاة

فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّهُرَ وَسَأْحَدِّ ثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمَ وَأَمَّا الظُّهُرُ فَهُدَى الْحَبَسَة قَالَ

بشيء منه قال أصحابنا وفهمنا العظام منبيان النبي صلى الله عليه وسلم العلة فى قوله أما السن فعظم أى نهيته عنه الكونه عظماً فهذا تصريح بأن العلة كونه عظما فكل ماصدق عليه اسم العظم لاتجوز الذكاة به وقد قال الشافعي وأصحابه بهذا الحديث فىكل ماتضمنه على ماشرحته وبهذا قال النخعى والحسن بنصالح والليث وأحمد واسحاق وأبوثور وداود وفقهاء الحديث وجمهور العلماء وقال أبوحنيفة وصاحباه لايجو زبالسن والعظم للتصايين ويجوز بالمنفصلين وعن مالك روايات أشهرها جوازه بالعظم دون السن كيفكانا والثانية كمذهب الجهور والثالثة كأ فىحنيفة والرابعة حكاها عنــه ابن المنذر يجوز بكل شيء حتى بالسن والظفر وعن ابن جربج جواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد وهذا مع ماقبله باطلان منابذان للسنة قال الشافعي وأصحابه وموافقوهم لاتحصل الذكاة إلابقطع الحلقوم والمرىء بكالهما ويستحب قطع الودجين ولايشترط وهذا أصح الروايتين عن أحمد وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه اذا قطع الحلقوم والمرىء والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة قال واختلفوا في قطع بعض هذا فقال الشافعي يشــترط قطع الحلقوم والمرىء ويستحبالودجان وقال الليث وأبوثور وداود وابن المنذر يشترط الجميع وقال أبوحنيفة اذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه وقال مالك يجب قطع الحلقوم والودجين و لا يشترط المرئ وهذه رواية عن الليث أيضاً وعن مالك رواية أنه يكني قطع الودجين وعنه اشتراط قطع الاربعــة كما قال الليث وأبوثور وعن أبي يوسف ثلاث روايات إحداها كأ فيحنيفة والثانية إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حلت و إلا فلا والثالثة يشترط قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين وقال محمد بن الحسن ان قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل و إلا فلا والله أعلم قال بعض العلماء وفى قوله صلى الله عليـه وسـلم ماأنهر الدم فكل دليل على جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح وقدجوزه العلماء كافة إلاداود فمنعهما وكرهه مالك كراهة تنزيه وفى رواية كراهة تحريم وفى رواية عنه إباحة ذبحالمنحور دون نحرالمذبوح وأجمعوا أن السنة فىالابلالنحر وفى الغنم الذبح والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور وقيل يتخير بين ذبحها ونحرها . قوله صلى الله عليــه وســلم ﴿ أما السن فعظم﴾ معناه فلا تذبحوا به فانه يتنجس

وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلِ وَغَنَمِ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِنَّ لَهٰذِهِ الْابِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَاذَا غَلَبَكُمْ مُنْهَا شَيْءٌ فَأُصْنَعُوا بِهِ هَكَمَذَا وَمِرْشِ إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْـبَرَنَا وَ بِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ سَعيد بنْ مَسْرُو ق عَنْ أَبيه عَنْ عَبَايَةَ بن رَفَاعَةَ بن رَافع بنْ خَديج عَنْ رَافع بن خَديج قَالَ كُنَّا مَعَ رَدُول ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بذي الْخُلَيْفَة منْ تَهَامَةَ فَأَصَبْنَا غَنَّما وَ إِبَّلًا فَعَجَلَ الْقَوْمُ فَأَغْلُوا بِهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِهَا فَكُفَّتْ ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا منَ الْغَنَمَ بَجَزُور وَذَكَرَ بَاقَى الْحَديث كَنَحْو حَديث يَحْيَى بْن سَعيد و مِرَشْ أَنْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْهَاعِيلَ بْنِ مُسْلَمِ عَنْ سَعِيد بْنِ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةَ عَنْ جَدِّه رَافِع ثُمَّ حَدَّثَنيه عُمْرُ ٱبْنُ سَعِيد بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ خَديجِ عَنْ جَدِّه قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ ٱللَّهَ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسِ مَعَنَا مُدَّى فُنُذَكِّي بِاللِّيطِ وَذَكَرَ الْحَديثَ بقصَّته وَقَالَ فَنَدَّ عَلَيْنَا بَعِيرٌ منْهَا فَرَمْيَنَاهُ بِالنَّبِلِ حَتَّى وَهُصْنَاهُ . وَحَدَّثَنيه الْقَاسَمُ بْنُ زَكَر يَّاءَحَدَّثَنَا

بالدم وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام لئلا تتنجس لكونها زاد إخوانكم من الجن وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأما الظفر فمدى الحبشة فمعناه أنهم كفار وقد نهيتم عن التسبيه بالكفار وهذا شعار لهم . قوله ﴿ فأصبنا نهبابل وغنم فندمنها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل أوابد كاوابد الوحش فاذا غلبكم منها شيء فاصنعو ابه هكذا ﴾ أما النهب بفتح النون فهو المنهوب وكان هذا النهب غنيمة . وقوله ﴿ فندمنها بعير ﴾ أى شر دوهر بنافرا والأوابد النفور والتوحش وهو جمع آبدة بالمد وكسر الباء المخففة و يقال منه أبدت بفتح الباء تأبد بضمها وتأبد بكسرها وتابدت ومعناه نفرت من الانس وتوحشت و في هذا الحديث

دليل لاباحة عقرالحيوان الذي يند و يعجزعن ذبحه ونحره قال أصحابنا وغيرهم الحيوان المأكول الذي لاتحل ميتته ضربان مقدور على ذبحه ومتوحش فالمقدور عليه لايحل الابالذبحفي الحلق واللبة كما سبق وهذا بحمع عليه وسواء في هـذا الانسى والوحشى اذا قدر على ذبحهبأن أمسك الصيد أوكان متأنسا فلايحل الابالذبح في الحلق واللبة وأما المتوحش كالصيد فجميع أجزائه يذبح مادام متوحشا فاذا رماه بسهمأ وأرسل عليه جارحة فأصاب شيئاً منه ومات به حل بالاجماع وأما اذا توحش انسى بأن ندبعير أو بقرة أوفرس أوشردت شاة أوغيرها فهو كالصيد فيحل بالرمى الى غير مذبحه وبارسال الكلب وغيره من الجوارح عليه وكذا لوتردى بعير أوغيره فى بئر و لم يمكن قطع حلقومه ومريئه فهو كالبعير الناد فى حله بالرمى بلاخلاف عندنا وفي حله بارسال الكلب وجهان أصحهما لايحل قال أصحابنا وليس المراد بالتوحش مجرد الافلات بل متى تيسر لحوقه بعد ولو باستعانة بمن يمسكه ونحو ذلك فليس متوحشا ولايحل حينئذ الابالذبح في المذيح وان تحقق العجز في الحال جاز رميه ولايكلف الصبر الى القدرة عليه وسواء كانت الجراحة في فخذه أوخاصرته أوغيرهما من بدنه فيحل هـذا تفصيل مذهبنا و ممن قال باباحة عقر النادكما ذكرنا على بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وطاوس وعطاء والشعبي والحسن البصرى والأسود بن يزيد والحكم وحماد والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزنى وداود والجمهور وقال سعيد بنالمسيب وربيعة والليث ومالك لايحل الابذكاة في حلقه كغيره دليل الجمهور حديث رافع المذكور والله أعــلم. قوله ﴿ كَنَا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة منتهامة ﴾ قال العلماء الحليفة هذه مكان من تهامة بين حاذة وذات عرق وليست بذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة هكذا ذكره الحازمي في كتابه المؤتلف في أسماء الأماكن لكنه قال الحليفة من غير لفظ ذي والذي في صحيح البخاري ومسلم بذي الحليفة فكائنه يقال بالوجهين. قوله ﴿ فأصبنا غنما وابلا فعجل القوم فاغلوا بها القدور فامر بها فكفئت ﴾ معنى كفئت أى قلبت وأريق مافيها وانما أمر باراقتها لأنهم كانوا قدانتهوا الىدار الاسلام والمحل الذىلايجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة فان الأكل من الغنائم قبل القسمة انما يباح في دار الحرب وقال المهلب بن أبي صفرة المالكي انمـا أمروا باكفاء القدور عقوبة لهم لاستعجالهم في السير وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم

حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيد بْنِ مَسْرُوق بِهٰذَا الْاسْنَاد الْحَدَيثَ إِلَى آخِرِه بَهَامَه وَقَالَ فِيهِ وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَّى أَفَنَذَ بُحُ بِالْقَصَبِ وَ مَرَّشِ مُحَدَّدُ بْنُ الْوَلِيدَ بْنِ عَبْد الْحَيِد جَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْوَلِيدَ بْنِ عَبْد الْحَيِد جَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْوَلِيدَ بْنِ عَبْد الْحَيد عَنْ عَبْد الْحَيد عَنْ عَبْد اللهِ عَنْ عَبْد اللهِ عَنْ عَبْد بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رَفَاعَة بْنِ رَافِعِ عَنْ مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعِيد بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رَفَاعَة بْنِ رَافِعِ عَنْ

فى أخريات القوم متعرضا لمن يقصده من عدو ونحوه والأول أصح واعـلم أن المأموربه من اراقة القدور أنما هو اتلاف لنفس المرق عقوبة لهم وأما نفس اللحم فلم يتلفوه بليحمل على أنه جمع و رد الى المغنم و لا يظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتلافه لأنه مال للغانمين وقدنهي عن اضاعة المال مع أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقى الغنيمة اذمن جملتهم أصحاب الحنس ومن الغانمين من لم يطبخ فان قيل فلم ينقل أنهم حملوا اللحم الى المغنم قلنا ولم ينقل أيضا أنهم أحرقوه وأتلفوه واذالم يأت فيـه نقل صريح وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية وهو ماذكرناه وهذا بخلاف اكفاء قدور لحم الحمر الأهلية يوم خيبرفانه أتلف مافيها من لحم ومرق لأنها صارت نجسة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انها رجس أونجس كما سبق في بابه وأما هـذه اللحوم فكانت طاهرة منتفعا بها بلاشك فلايظن اتلافها والله أعلم. قوله ﴿ثُمُ عدل عشرا من الغنم بجزور﴾ هذا محمول على أن هذه كانت قيمة هذه الغنم والابل فكانت الابل نفيسة دون الغنم بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه و لايكون هذا مخالفًا لقاعدة الشرع في باب الأضحية في اقامة البعير مقام سبع شياه لأن هذا هو الغالب في قيمة الشياه والابل المعتدلة وأما هذه القسمة فكانت قضية اتفق فيها ماذكرناه من نفاسة الابل دُونَ الغنم وفيه أن قسمة الغنيمة لا يشترط فيها قسمة كل نوع على حدة . قوله ﴿ فنذكى بالليط ﴾ هو بلام مكسورة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم طاء مهملة وهي قشور القصب وليطكل شيء قشوره والواحدة ليطة وهو معنى قوله فى الرواية الثانية أفنذ بحبالقصب وفى رواية أبى داود وغيره أفنذبح بالمروة فهو محمول على أنهم قالوا هذا وهذا فأجابهم صلى الله عليه وسلم بجواب جامع لما سألوه ولغيره نفيا واثباتا فقال كل ماأنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر قوله ﴿ فرميناه بالنبل حتى وهصناه ﴾ هو بهاء مفتوحة مخففة ثم صاد مهملة ساكنة ثم نون

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ ٱلله إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَّى وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَجَلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بَهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بَهَا فَكُفئتْ وَذَكَرَ سَائِرَ الْقُصَّةِ

مَرَثَىٰ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّ ثَنَا الرَّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عَبَيْد قَالَ شَهِدْتُ اللهِ عَلَيْهِ الْعَيْدَ مَعَ عَلِي بْنِ أَبِي طَالَبِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاة قَبْلَ الْخُطْبَة وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَانًا أَنْ نَأْ كُلَ مِنْ لَكُومِ أَسُكَنَا بَعْدَ ثَلَاث حَرِثَىٰ حَرَثَىٰ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَسُلَمَ نَهَا أَنْ نَأْ كُلَ مِنْ لَكُومِ أَسُكَنَا بَعْدَ ثَلَاث حَرِثَىٰ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَسُلَمَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ حَدَّثَنِي أَبُو عَبَيْد مَوْلَى ابْنِ ازَّهْرَ انَّةُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَة ثُمَّ خَطَب عَمْرَ بْنِ الْخُوالِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَا كُوالًا كُومَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَا كُوالًا كُومَ اللهُ كُمُ فَوْقَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَا كُوالًا كُومَ الْمُكَكُمْ فَوْقَ

ومعناه رميناه رميا شديدا وقبل أسقطناه الىالارض ووقع في غير مسلم رهصناه بالراء أىحبسناه

\_\_\_\_\_ باب بيان ماكان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ﴿ اللهِ عَلَى مَلَى النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ﴿ الله فَي الاسلام وبيان نسخه وإباحته الى متى شاء ﴾

قوله ﴿ حدثنى عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهرى عن أبى عبيد قال شهدت العيد مع على بن أبى طالب رضى الله عنه وذكر الحديث ﴾ قال القاضى لهذا الحديث من رواية سفيان عند أهل الحديث علة فى رفعه لأن الحفاظ من أصحاب سفيان لم يرفعوه ولهذا لم يروه البخارى من رواية سفيان ورواه من غير طريقه قال الدار قطنى هذا بما وهم فيه عبد الجبار بن العلاء لأن على بن المديني وأحمد بن حنبل والقعنبي وأبا خيثمة واسحاق وغيرهم رووه عن ابن عيينة موقوفا قال ورفع الحديث عن الزهرى صحيح من غير طريق سفيان فقد رفعه صالح ويونس ومعمر والزبيدي ومالك من رواية جو يرية كلهم رووه عن الزهرى مرفوعا هذا كلام الدار قطني والمتن صحيح بكل حال والله أعلم قوله في حديث على رضى الله عنه أنه خطب فقال ﴿ إن رسول الله والمتن صحيح بكل حال والله أعلم قوله في حديث على رضى الله عنه أنه خطب فقال ﴿ إن رسول الله

ثَلَاثَ لَيَالَ فَلَا تَأْ كُلُوا و صَرَتْنَ كُهُيْرُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَجْهَ أَبْنِ ثُمَهَاب ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمَّيْد أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَر كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهٰذَا الْأَسْنَاد مثلَهُ و مِرَثُن الْمَعْمَر عَنِ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَأْكُلُ أَحَدُ مِنْ لَحْمَ الله الله عَنْ فَوْقَ ثَلَاثَة أَيَّامَ و مَرَثَن مُحَمَّدُ بْنُ حَالَمْ أَخْبَرَنَا الضَّعَادُ « يَعْنِي بْنُ سَعِيد عَدَّثَنَا يَكُي وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَأْكُلُ أَحَدُ مِنْ لَحْمَ الْحَمَّدُ وَمَرَثَن الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَأْكُلُ أَحَدُ مِنْ لَحْمَ الْحَمَّدَ وَعَدَّتُنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَالَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَأْكُلُ أَحَدُ مِنْ لَحْمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَأْكُلُ أَحَدُ مِنْ لَحْمَ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَأْكُلُ أَحَدُ مِنْ لَحْمَ عَنِ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلَهُ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله

صلى الله عليه وسلم قد نها كم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا ﴾ وفى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام قال سالم وكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث وذكر حديث جابر مثله فى النهى ثم قال كلوا بعد وادخروا وتزودوا وحديث عائشة أنه دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثة أيام ثم تصدقوا ثم ذكر الحديث انما كنت نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا وذكر معناه من حديث جابر وسلمة بن الاكوع وأبى سعيد وثو بان وبريدة قال القاضى واختلف العلماء فى الأخذ بهذه الأحاديث فقال قوم يحرم امساك لحوم الأضاحى والأكل منها بعد ثلاث وان حكم التحريم باق كاقاله على وابن عمر وقال جماهير العلماء يباح الأكل والامساك بعد الثلاث والنهى منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ لاسياحديث بريدة وهذا من نسخ السنة وقيل كان النهى الأول للكراهة لاللتحريم قال هؤلاء والكراهة باقية الى اليوم ولكن لا يحرم قالوا ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دافة واساهم الناس وحملوا على هذا مذهب على وابن عمر والصحيح نسخ النهى مطلقا وأنه لم يبق تحريم ولاكراهة فيباح وحملوا على هذا مذهب على وابن عمر والصحيح نسخ النهى مطلقا وأنه لم يبق تحريم ولاكراهة فيباح وحملوا على هذا مذهب على وابن عمر والصحيح نسخ النهى مطلقا وأنه لم يبق تحريم ولاكراهة فيباح وحملوا على هذا مذهب على وابن عمر والصحيح نسخ النهى مطلقا وأنه لم يبق تحريم ولاكراهة فيباح

عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَرِ. النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ بَشْل حَديث اللَّيث و مَرْثُ أَنْ أَنْي عُمْرَ وَعَبْدُ بِنُ حَمَيْد قَالَ أَنْ أَنِي عُمْرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْد أَخْبِرَنَاعَبْد الرَّزَّاق أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالَم عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهْيَ أَنْ أَوْكَلَ كُومُ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثَ قَالَ سَالْمٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ كُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثَ وَقَالَ أَبْنُ أَبِي عُمَرَ بَعْدَ ثَلَاث مِرْشَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا رَوْحَ حَدَّثَنَا مَالَكُ عَنْ عَبْدِ أَللَّهُ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ وَاقد قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُل كُهُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثَ قَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْر فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَعُمْرَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ سَمَعْتُ عَائشَةَ تَقُولُ دَفَّ أَهْلُ أَبْياَت مِنْ أَهْلِ الْبادية حَضْرَةَ الْأَضْحَى زَمَنَ رَسُول أَللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُوَسَلَّمَ ٱدَّخُرُوا ثَلَاثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بَمَا بَقَى فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَارَسُولَ الله إِنَّ النَّاسَ يَتَّخذُونَ الْأَسْقَيَةَ مَنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ فَقَالَرَ سُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَمَاذَاكَ قَالُوا

اليوم الادخار فوق ثلاث والاكل الى متى شاء لصريح حديث بريدة وغيره والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ بعد ثلاث ﴾ قال القاضى يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها ويحتمل من يوم النحر وان تأخر ذبحها الى أيام التشريق قال وهذا أظهر. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ انمانه بتم من أجل الدافة التى دفت ﴾ قال أهل اللغة الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا ودف يدف بكسر الدال ودافة الأعراب من يردمنهم المصر والمرادها من ورد من ضعفاء الاعراب المواساة. قوله بكسر الدال ودافة الأعراب من يردمنهم المصر والمرادها من ورد من ضعفاء الاعراب المواساة فيها كلها وحكى فتحها وهوضعيف وانماتفتح اذا حذفت الهاء فيقال بحضر فلان. قوله ﴿ ان الناس يتخذون وحكى فتحها وهوضعيف وانماتفتح اذا حذفت الهاء فيقال بحضر فلان. قوله ﴿ ان الناس يتخذون

نَهُيْتَ أَنْ أَوْكُلُ لُحُومُ الصَّحَايَا بَعْدَ أَلَاثُ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةَ الَّتِي دَفَّتَ فَكُلُوا وَالدَّخُرُوا وَتَصَدَّقُوا مِرَشِنَ يَحْيَى بَنُ يَحْيَ قَالَ قَرَاثُتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ أَيْ الزَّيْرُعَنْ جَابِرِ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الصَّحَايَا بَعْدَ أَلَاثُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُوا عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الصَّحَايَا بَعْدَ أَلَاثُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُوا وَرَوْدُوا وَلَدَّخُرُوا مِرَشَنَ أَبُوبَ كُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ ثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ حَ وَحَدَّ ثَنَا يَعْنَى بْنُ وَلَا فَرَقَ الْبَنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءَ عَنْ جَابِر حَ وَحَدَّ ثَنَا يَكُى بُنُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ طُلُولًا وَاللّهُ طُلُولًا مَنْ كُومِ الْفَرْ عَنْ عَلَاهً عَنْ جَابِر حَ وَحَدَّ ثَنَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَكُنَا لَا نَا كُلُ مَنْ خُومِ الْدُنَا فَوَقَ ثَلَاثُ مِنَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ الللهُ ع

الاسقية من مخاياتم و يحملون مهاالودك ﴾ قوله يحملون بفتح الياء مع كسر الميم وضمها و يقال بعنم الياء مع كسر الميم يقال جملت الدهن أجمله بكسر الميم وأجمله بضمها جملا وأجملته أجمله اجمالا أى أذبته وهو بالجيم . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ انجما نهيتكم من أجل لدافة التى دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا ﴾ هذا تصريح بزوال النهى عن ادخارها فوق ثلاث وفيه الأمر بالصدقة منها والأمر بالأكل فاما الصدقة منها اذا كانت أضية تطوع فواجبة على الصحيح عند أصحابنا ويتصدق بالأكل أن يأكل الثلث على يقع عليه الاسم منها ويستحب أن يكون بمعظمها قالوا وأدنى الكال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدى الثلث وفيه قول أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف وهذا الخلاف فيقدر أدنى الكال في الاستحباب فأما الاجزاء فيجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم كاذكرنا ولنا وجه أنه لاتجب الصدقة بشيء منها وأما الاكل منها فيستحب ولا يجب هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ماحكي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها وهو قول أبي الطيب فيكلوا منها وحمل الجمورهذا الأمر على الندب أو الاباحة لاسيما وقد ورد بعد الحظر كقوله فكلوا منها وحمل الجمورهذا الأمر على الندب أو الاباحة لاسيما وقد ورد بعد الحظر كقوله تعالى و إذا حللنم فاصطادوا وقد اختلف الأصوليون المتكلمون في الأمر الوارد بعد الحظر تعالى و إذا حللنم فاصطادوا وقد اختلف الأصوليون المتكلمون في الأمر الوارد بعد الحظر تعالى و إذا حللنم فاصطادوا وقد اختلف الأصوليون المتكلمون في الأمر الوارد بعد الحظر تعالى و إذا حللنم فاصطادوا وقد اختلف الأصوليون المتكلمون في الأمر الوارد بعد الحظر

فَقَالَ كُاُوا وَتَزَوَّدُوا قُلْتُ لَعَظَاء قَالَ جَابِّ حَتَّى جُنْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ نَعُمْ صَرَّتُ إِسْحَقُ بْنُ إِنْهَا عَنْ عَطَاء أَلْهَ بْنَ عَمْرُو عَنْ زَيْد بْنِ أَبِي أَيْسَةَ عَنْ عَطَاء أَبْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدَ الله قَالَ كُنَّا لَا نُمْسَكُ كُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَ فَأَمَنَا أَبْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدَ الله قَالَ كُنَّا لَا نُمْسَكُ كُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثُ فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْي وَسَلَّمَ أَنْ نَتَزَوَّدَ مَنْهَا وَنَأْكُلَ مَنْها «يَعْنِي فَوْقَ ثَلَاث فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْي عَلْه وَسَلَّمَ أَنْ نَتَزَوَّدَ مَنْها وَنَا كُلُ مَنْها وَعَنْ عَلَا عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا الله عَلْي وَسَلَّمَ عَرْوَ عَنْ عَلْم وَعَنْ عَلَا عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَرْوَ عَنْ عَلْم وَسَلَم أَنُونَ مَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَرْوَ عَنْ عَلِي عَلْه وَسَلَم وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَم عَرْوَ عَنْ عَلِي عَنْ جَابِرِ قَالَ أَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَلْه وَسَلَم عَرْوَ عَنْ عَلِي عَلْه وَسَلَم وَسَلَم وَالله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِي قَالَ وَالله وَلُهُ الله عَلْه وَسَلَم عَنْ قَادَةَ عَنْ أَبِي نَصْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدُورِي قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم عَلْ الله عَلْه وَسَلَم عَنْ قَادَةً عَنْ أَنِي نَصْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدُورِي قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم يَا أَهْلَ الْمَدينَة لَا أَنْ كُلُوا لُحُومَ وَحَدَّ ثَنَا عُهُور الله عَلَيْه وَسَلَم يَا أَه لَ الله عَلَيْه وَسَلَم يَا أَهُ لَ الله عَلْه وَسَلَم يَا أَنْه لَا الله عَلْه وَسَلَم يَا أَنْه لَا الله عَلَيْه وَسَلَم يَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْه وَسَلَم يَا أَنْه الله عَلْه وَاللّه عَلْه وَسَلَم الله الله عَلَى عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم يَا الله عَلْه وَسَلَم الله عَلْه الله عَلْه وَاللّه عَلَى عَلْه وَالْمَا الله عَلْمُ الله عَلْه عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم عَلْه وَالْم عَلْه وَالْمُ الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْم الله عَلَا الله عَلَى الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَا الله عَلَى

فالجمهور من أصحابنا وغيرهم على أنه للوجوب كالوورد ابتداء وقال جماعة منهم من أصحابنا وغيرهم أنه للاباحة . قوله فى حديث أبى بكر بن أبى شيبة عن على بن مسهر ﴿ قلت لعطاء قال جابر حتى جئنا المدينة قال نعم ﴾ و وقع فى البخارى لابدل قوله هنا نعم فيحتمل أنه نسى فى وقت فقال لا وذكر فى وقت فقال نعم . قوله ﴿ وحدثنا محمد بن المشى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد الحدرى ﴾ هكذا وقع فى نسخ بلادنا سعيد عن قتادة عن أبى نضرة وكذا ذكره أبو على الغسانى والقاضى عن نسخة الجلودى والكسائى قالا وفى نسخة ابن ماهان سعيد عن أبى نضرة من غير ذكر قتادة وكذا ذكره أبو مسعود الدمشتى فى الأطراف وخاف الواسطى قال أبو على الغسانى وهذا هو الصواب عندى والله أعلم . قوله فى طريق وخاف الواسطى قال أبو على الغسانى وهذا هو الصواب عندى والله أعلم . قوله فى طريق ان أبى شعيد وابن المثنى ﴿ عن أبى نضرة عن أبى سعيد ﴾ هذا خلاف عادة مسلم فى الاقتصار وكان مقتضى عادته حذف أبى سعيد فى الطريق الأول و يقتصر على أبى نضرة ثم يقول ح و يتحول مقتضى عادته حذف أبى سعيد فى الطريق الأول و يقتصر على أبى نضرة ثم يقول ح و يتحول

مَنْهَا حَتَّى قَدَمَ الْمَدينَةَ وحِرَثِنَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَى شَيْبَةَ وَٱبْنُ رَافِعِ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلَىٰ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مهْدَى كَلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةً بْن صَالحِ بِهٰذَا الْاسْنَاد و مِرْشَى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُو رَأْخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِر حَدَّثَنَا يَحْبَى أَبْنُ حَمْزَةَ حَدَّتَنَى الْزَبَيْدَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَجَّةَ الوّدَاع أُصْلُحْ هٰذَا الَّاحْمَ قَالَ فَأَصْلَحْتُهُ فَـلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدينَةَ . وَحَدَّثَنيه عَبْدُ ٱلله أُبْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمَى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ حَمْزَةَ بهٰذَا الْاسْنَادِ وَلَمْ يَقُلُ فِي حَجَّةَ الْوَدَاعِ مِرْشِ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَنُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أُبْنُ فَضَيْلِ قَالَ أَبُو بَكُر عَنْ أَبِي سَنَانِ وَقَالَ أَبْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُحَارِب عَنَ أَبِنَ بُرِيدَةَ عَنَ أَبِيهِ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ عَبِدِ اللهِ بْنِ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا مُحَدَّبِنُ فَضَيْلِ حَدَّثَنَا ضَرَارُ بْنُ مُرَّةً أَبُو سَنَانَ عَنْ مُحَارِب بْن دَثَارِ عَنْ عَبْدِ الله بْن بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم

ضحيته ثم قال ياثوبال أصلح هذه فـلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة هذا فيه تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث وجواز التزود منه وفيه أن الادخار والتزود في الأسفار لا يقدح في التوكل و لا يخرج صاحبه عن التوكل وفيه أن الضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم وهذا مذهبنا و به قال جماهير العلماء وقال النخعي وأبوحنيفة لاضحية على المسافر وروى هذا عن على رضي الله تعالى عنه وقال مالك وجماعة لا تشرع للمسافر بمني ومكه وله صلى الله عليه وسلم (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم

مَدَّتُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخُرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد عَنْ الْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد عَنْ الْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّثَنِي مُحَدَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حَيْدٌ قَالَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّثَنِي مُحَدَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حَيْدٌ قَالَ عَنْ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّثَنِي مُحَدَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمِيدً قَالَ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث فأمسكوا مابدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً وهذا الحديث بماصرح فيه بالناسخ والمنسوخ جميعاً قال العلماء يعرف نسخ الحديث تارة بنص كهذا وتارة باخبار الصحابي ككان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء بما مست النار وتارة بالتاريخ اذا تعذر الجمع وتارة بالاجماع كترك قتل شارب الخرفي المرة الرابعة والاجماع لاينسخ لكن يدل على وجود ناسخ أما زيارة القبور فسبق بيانها في كتاب الجنائز وأما الانتباذ في الاستقية فسبق شرحه في كتاب الإشربة إن شاء الله تعالى ونذكر هناك اختلاف في كتاب الإشربة إن شاء الله تعالى ونذكر هناك اختلاف ألفاظ هذا الحديث وتأويل المؤول منها وأما لحوم الإضاحي فذكرنا حكمها والله أعلم

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لافرع ولا عتيرة ﴾ والفرع أول النتاجكان ينتج لهم فيذبحونه قال

# فِي رِوَايتِهِ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذَّبَحُونَهُ

أهل اللغـة وغيرهم الفرع بفاء ثم راء مفتوحتين ثم عين مهملة ويقال فيه الفرعة بالهـاء والعتيرة بعين مهملة مفتوحة ثم تاء مثناة من فوق قالوا والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب و يسمونها الرجبية أيضاً واتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا وأما الفرع فقد فسره هنا بأنه أول النتاج كانوا يذبحونه قال الشافعي وأصحابه وآخرون هو أول نتاج الهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاءالبركة فىالأم وكثرة نسلها وهكذا فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم وقال كثيرون منهم هو أول النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم وهي طواغيتهم وكذا جاء فيهذا التفسير في صحيح البخاري وسنن أبي داود وقيـل هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه وقال شمر قال أبو مالك كانالرجل اذا بلغت إبله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه ويسمونه الفرع وقد صح الأمر بالعتيرة والفرع في هذا الحديث وجاءت به أحاديث منها حديث نبيشــة رضي الله عنه قال نادي رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب قال اذبحوا لله في أي شهر كان و بروا لله وأطعموا قال إناكنا نفرع فرعاً في الجاهلية في تأمرنا فقال في كل سائمة فرع تعدوه ماشيتك حتى اذا استحمل ذبحته فتصــدقت بلحمه رواه أبوداود وغيره بأسانيد صحيحة قال ابن المنذر هوحديث صحيح قال أبوقلابة أحد رواة هذا الحديث السائمة مائة ورواه البيهق باسناده الصحيح عنعائشة رضى اللهعنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليـه وسـلم بالفرعة منكل خمسين واحدة وفي رواية منكل خمسين شاة شاة قال ابن المنذر حديث عائشة صحيح وفي سنن أبي داود عن عمر و بن شعيب عن أبيه قال الراوي أراه عن جده قال ســئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال الفرع حق وان تتركوه حتى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه فى سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناؤك وتوله ناقتك قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الفرع حق ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد ولاشبع فيه ولهذا قال تذبحه فيلزق لحمه بوبره وفيـه أن ذهاب ولدها يدفع لبنها ولهذا قال خيرمن أن تكفأ يعنى اذا فعلت ذلك فكا نك كفأت إناءك وأرقته وأشاربه الىذهاب اللبن وفيه أنه يفجعها بولدها ولهذا قال وتوله

ناقتك فأشار بتركه حتى يكون ابن مخاض وهو ابن سنة ثم يذهب وقدطاب لحمه واستمتع بلبن أمه ولاتشق عليها مفارقته لأنه استغنى عنها هذا كلام أبي عبيد وروى البيهقي باسناده عن الحارث ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليــه وســلم بعرفات أو قال بمنى وسأله رجل عن العتيرة فقال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع وعن أبي رزين قال يارسول الله إناكنا نذبحفى الجاهلية ذبائحفى رجب فنأكل منها ونطعم فقال رسولالله صلى الله عليه وسملم لابأس بذلك وعن أبى رملة عن مخنف بن سلم قال كنا وقوفا مع رسولالله صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس إن على أهلكل بيت فى كل عام أضحيـة وعتيرة هل تدرى ما العتيرة هي التي تسمى الرجبيــة رواه أبوداود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي حديث حسن وقال الخطابي هذا الحديث ضعيف المخرج لأن أبارملة مجهول هذا مختصر ماجاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة قال الشافعي رضي الله عنــه الفرع شيء كان أهل الجاهليــة يطلبون به البركة فى أموالهم فكان أحدهم يذبحبكر ناقته أو شاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتى بعده فسألوا النبي صلى الله عليــه وســلم عنه فقال فرعوا إن شئتم أى اذبحوا إن شئتم وكانوا يسألونه عماكانوا يصنعونه فىالجاهلية خوفاأن يكره فىالاسلام فاعلمهم أنه لاكراهة عليهم فيه وأمرهم استحباباً أن يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله قال الشافعي وقوله صلى الله عليه وسلم الفرع حق معناه ليس بباطل وهو كلام عربى خرج على جواب السائل قال وقوله صلى الله عليه وسلم لافرع ولاعتيرة أى لافرع واجب ولاعتيرة واجبة قال والحديث الآخر يدلعلى هذا المعنى فانه أباح له الذبح واختارله أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله قال وقوله صلى الله عليه وسلم فى العتيرة اذبحوا لله فى أى شهركان . أى اذبحوا إن شئنم واجعلوا اللذبح لله في أي شهركان لا أنها في رجب دون غيره من الشهور والصحيح عنــد أصحابنا وهو نص الشافعي استحباب الفرع والعتيرة وأجابوا عن حديث لافرع ولاعتيرة بثلاثة أوجه أحدها جواب الشافعي السابق أن المراد نفي الوجوب والثاني أن المراد نفي ما كانوا يذبحون لأصنامهم والثالث أنهما ليساكالأضحية فىالاستحباب أوفى ثواب إراقةالدم فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة وقدنص الشافعي في سنن حرملة أنها ان تيسرت كل شهر كان حسناً هذا تلخيص حكمها في مذهبنا وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة والله أعلم

حرش أبن عَوْف سَمْع سَعِيد بْنَ ٱلْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ حُمَيْد بِنْ عَبْدِ الرَّمْنِ الْنَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

# \_\_\_\_\_ باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وهو مريد التضحية ﴿ اللهِ عَشْرِ ذَى الحَجَّةِ وَهُو مُريد التضحية ﴿ أَن يَاخَذُ مِن شَعْرِهِ أَو أَظْفَارِهِ شَيْئاً ﴾

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره و بشره شيئاً ﴾ وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذى الحجة وأراد أن يضحى فقال سعيد بن المسيب و ربيعة وأحمدو إسحاق وداود و بعض أصحاب الشافعي أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحى في وقت الأضحية وقال الشافعي وأصحابه هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام وقال أبو حنيفة لايكره وقال مالك في رواية لايكره وفي رواية يكره وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب واحتج من حرم بهذه الأحاديث واحتج الشافعي والآخرون محديث عائشة رضى الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم شميقلده و يبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه رواه البخاري و مسلم قال الشافعي البعث بالمحدي أكثر من ارادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك و حمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه قال أصحابنا والمراد بالنهى عن أخذ الظفر والشعر النهى عن إذالة الظفر بقلم أو كسر أوغيره و المنع

مَالكُ بْنِ أَنْسَ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُسْلَمَ عَنْ سَعِيدُ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمْ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ هَلَالَ ذَى الْحَجَّة وَأَرادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّى فَايْمُسلَكُ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ وَ مِرَثَنَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا مُعَدَّ دُنَا مُحَدَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا مُعَدَّدُ اللهِ عَنْ عَمْرُ بْنِ جَعْفَر حَدَّثَنَا أَوْعَمْرُو بْنِ مُسْلِم بَهٰذَا الْاسْنَادَ نَحُوهُ و مِرَثَى عَبَيْدُ اللهِ أَنْ مُعَادَ الْعَنْبِرَيُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَيْ عَمْرُ بْنِ مُسلَم بْنِ عَمْرُ وَ اللهِ عَمْرُ وَاللّهِ عَنْ عَمْرُ بْنِ مُسلَم بْنَ عَمْرُ بْنِ مُسلَم بَعْدَ الله عَنْ عَمْرُ بْنِ مُسلَم بْنِ عَمَارِ بْنِ مُسلَم بَعْدَ الله عَنْ عَمْرُ بْنِ مُسلَم بَعْدَ الله عَنْ عَمْرُ بْنِ مُسلَم بَعْدَ الله عَنْ عَمْرُ بْنِ مُسلَم بَعْدَ الله عَنْ الله عَنْ عَمْرُ بْنِ مُسلَم بَعْدَ الْفَيْقُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ كَانَ لَهُ ذَبِحَ يَذْبَعُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ كَانَ لَهُ ذَبِحَ يَذْبَعُهُ وَاللّه هَلَالُ عَلْمُ وَسَلّمَ عَنْ عَمْرُ وَ مَنْ عَمْرُ وَ مَنْ عَمْرُ وَ مَنْ مُعْرُو وَسَلّم مَنْ عَمْرُو وَ مَدْ مَا الله مُن عَمْرُو وَلَا مَنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَى يُضَعِّى مَاللّهُ مَنْ عَمْرُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَمْرُو وَحَدَّ ثَنَا عَمْرُو وَنُ مُسلَم بْنِ عَمَّارِ اللّهُ مَنْ عَمْرُو وَحَدَّ ثَنَا عَمْرُو وَنُ مُسلَم بْنِ عَمَّارِ اللّهُ مُنْ عَمْرُو وَحَدَّنَا عَمْرُو وَنُ مُسْلَم بْنِ عَمَّارِ اللّهُ مُنْ عَمْرُو وَحَدَّنَا عَمْرُو وَنُ مُسلَم بْنِ عَمَّارِ اللّهُ مُنْ عَمْرُو وَحَدَّنَا عَمْرُو وَنُ مُسلَم بْنِ عَمَّارِ اللّهُ مُنْ عَمْرُو وَدَدُ مَا مُسلَم بْنِ عَمَّارِ اللّهُ مُنْ عَمْرُو وَحَدَّ ثَنَا عَمْرُو وَنُ مُسلَم بْنِ عَمَّارِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك وسواء شعر الابط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه قال إبراهيم المروزى وغيره من أصحابنا حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر ودليله الرواية السابقة فلايمس من شعره و بشره شيئاً قال أصحابنا والحكمة فى النهى أن يبقى كامل الاجزاء ليعتق من النار وقيل التشبه بالمحرم قال أصحابناهذا غلط لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك بمايتر كه المحرم . قوله وعن عمر ابن مسلم عن سعيد بن المسيب كذا رواه مسلم عمر بضم العين فى كل هذه الطرق الاطريق حسن ابن على الحلوانى ففيها عمر و بفتح العين والاطريق أحمد بن عبدالله بن الحكم ففيها عمرا أو عمر وقال العلماء الوجهان منقو لان فى اسمه . قوله وعمار بن أكيمة الليثى هو بضم الهمزة وفتح الكاف واسكان الياء و آخره تاء تكتب هاء . قوله صلى القعليه وسلم (من كان لهذ بح يذ بحه هو بكسر الذال أى حيوان يريد ذبحه فهو فعل بمعنى مفعول كمل بمعنى محول ومنه قوله تعالى هو بكسر الذال أى حيوان يريد ذبحه فهو فعل بمعنى مفعول كمل بمعنى محول ومنه قوله تعالى

قَالَ كُنّا فِي الْجَمَّامِ قَبَيْلَ الْأَضَى فَأَطْلَى فِيهِ نَاسٌ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَمَّامِ إِنَّ سَعِيدُ بَنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِى هَٰذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسَى وَتُركَ حَدَّ ثَنِي أَمُّ سَلَمَةً زَوْجُ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله حَديثُ قَدْ نُسَى وَتُركَ حَدَّ ثَنِي أَمُّ سَلَمَةً زَوْجُ النَّيِّ صَلَّى الله عَدْ وَحَرَثْنَ حَرْمَلَةُ بَنُ عَمْرُو وَحَرَثْنَ حَرْمَلَةُ بَنُ يَحْيَى صَلَّى الله عَلْيَهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْنِ بن أَخْهَرَنِي حَديثَ قَالَ حَدَّ الله بن وَهْبِ أَخْبَرَنِي حَيْوةً وَالْحَرَانِي حَيْوةً وَاللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ الْخَنْدَى عَنْ الله عَنْ عَمْرُو بن مُسْلَمَ الْخُنْدَى قَالَ الله عَنْ عَمْرُو بن مُسْلَمَ الْخُنْدَى قَالَ الله عَنْ عَمْرو بن مُسْلَمَ الْخُنْدَى قَالَ الله عَنْ عَمْرو بن مُسْلَمَ الْخُنْدَى قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبْرَنِي حَيْوةً النَّبِي صَلَّى الله عَنْ عَمْرو بن مُسْلَمَ الْخُنْدَى قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ وَذَكَرَ النَّبِي صَلَّى الله الله عَنْ عَمْرو بن مُسْلَمَ الْخُنْدَى قَالَ الله عَلْهُ وَسَلَمَ الْخَبْرَةُ وَ وَذَكَرَ النَّبِي صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَمَ الْمُ الله وَدَا كُولُ النَّبِي صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَمَ الْمُ مَعْنَى حَدِيثِهِمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْبَرَتُهُ وَذَكَرَ النَّبِي صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَمَ الْمُؤْمَولُولُ عَنْ وَدَكَرَ النَّبِي صَلَى الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله وَمَا لَمْ الله وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُؤْمِولُولُ عَنْ عَرْو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ الله وَمَا لَا اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ الله

مَرِّتُ أَنْ مَا مِنْ حَرْبِ وَسُرِيْجُ بِنُ يُونُسَ كَلَاهُمَا عَنْ مَرُوانَ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّنَا

وفديناه بذبح . قوله ﴿ كنا فى الحمام قبيل الأضحى فأطلى فيه أناس فقال بعدى أهل الحمام ان سعيد بن المسيب يكره هذا و ينهى عنه فلقيت سعيد بن المسيب فذكر تذلك له فقال يابن أخى هذا حديث قدنسى وترك حدثتنى أم سلمة وذكر حديثها السابق ﴾ أماقوله فأطلى فيه أناس فمعناه أزالوا شعر العانة بالنورة والحمام مذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار وقوله ان سعيدا يكره هذا يعنى يكره إزالة الشعر فى عشر ذى الحجة لمن ير يدالتضحية لا أنه يكره مجرد الاطلاء ودليل ماذكرناه احتجاجه بحديث أمسلمة وليس فيه ذكر الاطلاء انما فيه النهى عن ازالة الشعر وقد نقل ابن عبد البر عن ابن المسيب جواز الاطلاء فى العشر بالنورة فان صح هذا عنه فهو محمول على أنه أفتى به انسانا لايريد التضحية . قوله ﴿ عن عمر بن مسلم الجندى ﴾ وفى الرواية السابقة قال الليثى الجندى بضم الجيم و إسكان النون و بفتح الدال وضمها وجندع بطن من بنى ليث وسبق بيانه أول الكتاب والله أعلم

مَنْ آوَى مُحْدَثًا وَلَعَنَ اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ ا

### 

قوله صلى الله عليه وسلم (لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثاً ولعن الله من غير منار الأرض وفي رواية لعن الله من لعن والديه أمالمن الوالد والوالدة فن اللكبائر وسبق ذلك مشر وحا واضحا في كتاب الايمان والمراد بمنار الأرض بفتح الميم علامات حدودها وأما الحدث بكسر الدال فهو من يأتى بفساد في الأرض وسبق شرحه في آخركتاب الحبح واما اذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غيرالله تعالى كمن ذبح للصنم اوالصليب أولوسي أولعيسى صلى الله عليهما أوللكعبة ونحوذلك فكل هذا حرام ولا تحلهذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أونصرانيا أو يهودياً نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا فان قصدم ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا فان كان الذابح مسلما قبلذلك صار بالذبح مرتدا وذكر الشيخ ابراهيم المروزي من أصحابنا أن مايذ بح عند استقبال السلطان تقرباً اليه أفتي أهل بخارة بتحريمه لأنه بما أهل به لغير الله تعالى قال الرافعي هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ومثل هذا لايوجب التحريم والله أعلم . قوله بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ومثل هذا لايوجب التحريم والله أعلم . قوله (ان علياغضب حين قال له رجل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر اليك الى آخره فيه إبطال ماتزعمه الرافضة والشيعة والامامية من الوصية الى على وغير ذلك

من اختراعاتهم وفيه جواز كتابة العلم وهو مجمع عليه الآن وقد قدمنا ذكر المسألة في مواضع قوله ﴿ ماخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشي لم يعم به الناس كافة الإماكان في قراب سيني ﴾ هكذا تستعمل كافة حالا وأما مايقع في كثير من كتب المصنفين من استعالها مضافة وبالتعريف كقولهم هذا قول كافة العلما ومذهب الكافة فهو خطأ معدود في لحن العوام وتحريفهم وقوله قراب سيني هو بكسر القاف وهو وعاء من جلد ألطف من الجراب يدخل فيه السيف بغمده وماخف من الآلة والله أعلم

## كتاب الأشربة

مَرْشُنَ يَحْيَى النَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

#### كتاب الأشربة

قوله ﴿أصبت شارفا﴾ هي بالشين المعجمة و بالفاء وهي الناقة المسنة وجمعها شرف بضم الراه واسكانها. قوله ﴿أريد أن أحمل عليها اذخراً لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة ﴾ أما قينقاع فبضم النون وكسرها وفتحهاوهم طائفةمن يهود المدينة فيجو زصرفه على ارادة الحي وترك صرفه على ارادة القبيلة أو الطائفة وفيه اتخاذ الوليمة للعرس سوا في ذلك من له مال كثير ومن دونه وقد سبقت المسألة في كتاب النكاح وفيه جواز الاستعانة في الاعمال والاكساب باليهودي وفيه جواز الاحتشاش للتكسب و بيعه وأنه لا ينقص المروءة وفيه جواز بيع الوقود للصواغين ومعاماتهم وله ﴿معه قينة تغنيه ﴾ القينة بفتح القاف الجارية المغنية . قوله ﴿ ألا ياحز للشرف النواء ﴾ الشرف بضم الشين والراء وتسكين الراء أيضاكما سبق جمع قوله ﴿ ألا ياحز للشرف النواء ﴾ الشرف بضم الشين والراء وتسكين الراء أيضاكما سبق جمع

فَثَارَ النّهِمَا حُمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَحَبَّ أَسْنَمَتُهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهُمَا قُلْتُ لاَنِي شَهَابٍ وَمِنَ السَّنَامِ قَالَ قَدْ جَبَّ أَسْنَمَتُهُمَا فَذَهَبَ بِهَا قَالَ اُبْنُ شَهَابٍ قَالَ عَلَى قَنْظُوثُ إِلَى شَهَابٍ وَمِنَ السَّنَامِ قَالَ قَدْ جَبَّ أَسْنَمَتُهُمَا فَذَهَبَ بِهَا قَالَ اُبْنُ شَهَابٍ قَالَ عَلَى قَنْظُوثُ إِلَى مَنْظُر أَفْظَعَنَى فَأَتَيْثُ نَبِي اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَعَنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةً فَأَخْبَرَتُهُ الْخَبَرَ فَقَالَ هَلْ فَخَرَجَ وَمَعْهُ زَيْدُ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةً فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَرْةُ بَصَرَهُ فَقَالَ هَلْ

شارف والنواء بكسر النون وتخفيف الواو و بالمد أى السمان جمع ناوية بالتخفيف وهي السمينة وقد نوت الناقة تنوى كرمت ترمى يقال لها ذلك اذا سمنت هذا الذى ذكرناه في النواء أنها بكسر النون و بالمد هو الصواب المشهور في الروايات في الصحيحين وغيرهما و يقع في بعض النسخ النوى بالياء وهو تحريف وقال الخطابي رواه ابن جرير ذا الشرف النوى بفتح الشين والراء و بفتح النون مقصورا قال وفسره بالبعد قال الخطابي وكذا رواه أكثر المحققين قال وهو غلط في الرواية والتفسير وقد جاء في غير مسلم تمام هذا الشعر

قوله ﴿ فِج اسمنتهما ﴾ وفي الرواية الآخرى اجتب وفي رواية للبخارى أجب وهذه غريبة في اللغة والمعنى قطع · قوله ﴿ و بقر خواصرهما ﴾ أى شقها وهذا الفعل الذي جرى من حمزة رضى الله عنه من شربه الحمر و قطع أسنمة الناقتين و بقر خواصرهما وأكل لحمهما وغير ذلك لااثم عليه في شيء منه أما أصل الشرب والسكر فكان مباحا لآنه قبل تحريم الحمر وأما ماقد يقوله بعض من لا تحصيل له أن السكر لم يزل محرما فباطل لاأصل له ولا يعرف أصلا وأما باقي الأمور فجرت منه في حال عدم التكليف فلا اثم عليه فيها كمن شرب دواء لحاجة فزال به عقله أو شرب شيئا يظنه خلا فكان خمرا أو أكره على شرب الحمر فشربها وسكر فهو في حال السكر غير مكلف ولا اثم عليه فيا يقع منه في تلك الحال بلا خلاف وأما غرامة ماأتلفه فيجب في ماله غير مكلف ولا اثم عليه فيا يقع منه في تلك الحال بلا خلاف وأما غرامة ماأتلفه فيجب في ماله

أَنْهُ إِلاَّ عَبِيدُ لَآبَا فِي فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَفْهِقُو حَتَّى خَرَجَ عَنْهُم وَعَرَثَى عَبْدُ الْآ عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنِي اَبْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِشْلَهُ وَعَرَبْنَى أَبُو بَكُرِبْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرِ أَبُو عُثْمَانَ الْمُصْرِيُ حَدَّثَنَا وَمَرَبْنَى أَبُوبَكُرِبْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرِ أَبُو عُثْمَانَ الْمُصْرِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عَلَيْ بْنُ حَسَيْنَ بْنِ عَلَيْ عَلَيْ بْنُ عَلَيْ قَالَ كَانَتْ لَى شَارِفَ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمَ يَوْمَ بَدْرِ وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُنْسَ يَوْمَئَذَ فَلَسَّا أَرْدَتُ أَنْ أَبْتَنِي بِفَاطَمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ يَرْتَحِلُ

فلعل عليا رضى الله تعالى عنه أبرأه من ذلك بعد معرفته بقيمة ماأتلفه أوأنه أداه اليه حزة بعد ذلك أو ان النبي صلى الله عليه وسلم أداه عنه لحرمته عنده و كال حقه و محبته اياه وقرابته وقد جاء في كتاب عمر بنشيبة من رواية أبى بكر بن عياش أن النبي صلى الله عليه وسلم غرم حزة الناقتين وقد أجمع العلماء أن ماأتلفه السكران من الأمو ال يلزمه ضانه كالمجنون فان الضان لا يشترط فيه التكليف ولهذا أوجب الله تعالى في كتابه في قتل الخطأ الدية والكفارة وأماهذا السنام المقطوع فان لم يكن تقدم نحرهما فهو حرام باجماع المسلمين لأن ماأبين من حي فهو ميت وفيه حديث مشهور في كتب السنن ويحتمل أنه ذكاهما و يدل عليه الشعر الذي قدمناه فانكان ذكاهما فلحمهما حلال باتفاق العلماء إلا ماحكي عن عكرمة واسحاق و داود أنه لا يحل ماذبحه سارق أو غاصب أو متعد والصواب الذي عليه الجمهور حله وان لم يكن ذكاهما وثبت أنه أكل منهما فهو أكل في حالة السكر الماح ولا اثم فيه كما سبق والله أعلم قوله ﴿ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر ﴾ وفي المراواية الأخرى فنكص على عقبيه القهقرى قال جمهور أهل اللغة وغيرهم القهقرى الرجوع الى وراء ووجهه اليكاذ اذهب عنك وقال أبو عمر و هو الاخصار في الرجوع أي الاسراع فعلى هذا معناه وراء ووجهه اليكاذ اذهب عنك وقال أبو عمر و هو الاخصار في الرجوع أي الاسراع فعلى هذا معناه خرج مسر عاوالاً ولهو المشهور المعروف وانمارجع القهقرى خوفامن أن يبدو من حزة رضى الله تعلى خرج مسر عاوالاً ولهو المشهو والمعروف وانمارجع القهقرى خوفامن أن يبدو من حزة رضى الله تعلى في الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى في المهاورة على في المربع القهقرى خوفامن أن يبدو من حزة رضى الله تعلى في المربع القهقرى خوف وانمار جعالقهقرى خوفامن أن يبدو من حزة وضى الله تعلى في المورون في المربع القهقرى خوف وانمار جعالة على في المورون في المربع القهقرى خوف وانمار جعالية على خوف وانمار على المورون في المربع القهور أنه المربع القهور أنه المورون وانمار جون وانمار جون وانمار على وانه المربع القهور أنه المورون وانمار جون وانمار على المربع القهور أنه المربع المورون وانمار على المورون وانمار على المورون وانمار على المربع المورون وانمار على المورون وانمار على المورون وانمار على المورون وانمار على المربع المورون

مَعِي فَنَأْتِي بِاذْخِرِ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلَيمَة عُرْسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لَشَارِ فَي فَنَا عَامَنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحَبَالَ وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانَ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةَ رَجُلَ لَسَارِ فَي مَنَاخَتَانَ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةً وَجُلَ مَنَ الْأَنْصَارِ وَجَمْعْتُ حَيْنَ جَمْعْتُ مَا جَمْعْتُ فَاذَا شَارِفَايَ قَد أَجْتُبَتْ أَسْنَمَهُمَا وَبُقْرَتْ خَوْاصِرُهُمَا وَأُخِدَ مِنْ أَكْبَادِهُمَا فَلَمْ أَمْلِكُ عَيْنَي حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مَنْهُمَا قُلْتُ مَنْ خَواصِرُهُمَا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهُمَا فَلَمْ أَمْلِكُ عَيْنَي حِينَ رَأَيْتُ ذَلْكَ الْمَنْظَرَ مَنْهُمَا قُلْتُ مَنْ

عنه أمريكرهه لو ولادظهره الكونه مغلوبا بالسكر . قوله ﴿ أُردت أَنْ أُبِيعُهُ مِنَ الصُّواغِينَ ﴾ هكذاهو فيجميع نسخمسلم وفي بعض الأبواب من البخارى من الصواغين ففيه دليل اصحة استعمال الفقهاء في قولهم بعت منه ثو با و : وجت منه ووهبت منه جارية وشبه ذلك والفصيح حذف من فان الفعل متعد بنفسه ولكن استعمال من في هذا صحيح وقد كثر ذلك في كلام العرب وقد جمعت من ذلك نظائر كثيرة في تهذيب اللغات في حرف المممع النون و تكون من زائدة على مذهب الاخفش ومن وافقه في زيادتها في الواجب. قوله ﴿ وشارفاي مناخان ﴾ هكذا في معظم النسخ مناخان وفي بعضها مناختان بزيادة التاء وكذلك اختلف فيه نسخ البخاري وهماصحيحان فأنث باعتبار المعني وذكر باعتبار اللفظ. قوله ﴿ فبينا أنا أجمع لشار في متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان الى جنب حجرة رجل من الأنصار وجمعت حين جمعت ماجمعت فاذا شارفي قد اجتبت أسنمتهما ﴾ هكذا في بعض نسخ بلادنا ونقلهالقاضي عن أكثر نسخهم وسقطت لفظة وجمعت التي عقب قوله رجل من الأنصار من أكثر نسخ بلادنا ووقع في بعض النسخ حتى جمعتمكان حين جمعت . قوله ﴿ فَاذَا شَارِ فِي قَد اجْتَبِتُ أَسْنِمْتُهُما ﴾ هكنذا هو في معظم النسخ فاذا شار في وفي بعضها فاذا شارفاي وهذا هو الصواب أو يقول فاذا شارفتاي إلا أن يقرأ فاذا شارفي بتخفيف الياءعلى لفظ الافراد ويكون المرادجنس الشارف فيدخل فيه الشارفان والله أعلم قوله ﴿ وَلَمْ أَمْلُكُ عَنِي حَيْنِ رَأَيتَ ذَلْكُ الْمُنظِّرِ مَهُمًّا ﴾ هذا البكاء والحزن الذي أصابه سببه ماخافه من تقصيره في حق فاطمة رضي الله عنها وجهازها والاهتمام بأسرها تقصيره أيضا بذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لجر دالشارفين من حيث هما من مناع الدنيابل لما قدمناه

فَعَلَ هٰذَا قَالُوا فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبِ مِنَ الْأَنْصَارِ غَنَّتُهُ قَيْنَةُ وَأَصْحَابَهُ فَقَالَتْ فِي غَنَائُهَا أَلَا يَاحَمْزَ للشُّرُفِ النِّوَاءِ فَقَامَ حَمْزَةُ بِالسَّيف فَاجْتَبَّ أَسْنَمَتُهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصَرَهُمَا فَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهُمَا فَقَالَ عَلَيْ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَعَنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ قَالَ فَعَرَفَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي وَجْهِيَ الَّذِي لَقِيتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله وَٱللَّهَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمَ قَطُّ عَـدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَى فَاجْتَبَّ أَسْنَمَتُهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتِ مَعَهُ شَرْبٌ قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بردَائه فَارْ تَدَاهُ ثُمَّ ٱنْطَلَقَ يَمْشِي وَٱتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارَثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَابَ الَّذي فيه حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذَنُوا لَهُ فَاذَاهُمْ شَرْبٌ فَطَفَقَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَلُومُ حَمْزَةَ فيَما فَعَلَ فَاذَا حَمْزَةً مُحْمَرَةً عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْه ثُمُّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِه ثُمَّ صَعَّدَ الَّنَظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ فَقَالَ حَمْزَةُ وَهَلْ أَنَّتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لأَبِي فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ثَمَلْ فَنَكَمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه

والله أعلم. قوله ﴿هُو في هذا البيت في شرب من الأنصار ﴾ والشرب بفتح الشين واسكان الراء وهم الجماعة الشاربون. قوله ﴿فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه ﴾ هكذا هو في النسخ كلها فارتداه وفيه جو از لباس الرداء وترجم لهالبخارى بابا وفيه أن الكبير اذاخرج من منزله تجمل بثيابه ولا يقتصر على ما يكون عليه في خلوته في بيته وهذا من المروءات والأداب المحبوبة. قوله ﴿فطفق يلوم حمزة ﴾ أي جمل يلومه يقال بكسر الفا وفتحها حكاه القاضى وغيره والمشهو راا كسر وبه جاءالقرآن قال الله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق و قوله ﴿انه ثمل ﴾ بفتح

وَسَلَّمَ عَلَى عَقَبَيْهُ الْقَهْقَرَى وَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ. وَحَدَّتَنِيه مُحَدَّدُ بِنُ عَبْدَ الله بِن قَهْزَاذَ حَدَّتَنِي عَبْدَ الله بِن عَبْدَ الله بِن الْمُبَارِكَ عَن يُونُسَ عَن الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَثْلَهُ مَرَثَى عَبْدَ الله بِن الْمُبَارِكِ عَنْ يُونُسَ عَن الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَثْلَهُ مَرْثَى أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْهَانُ بِنُ دَالُودَ الْعَتَكَى خَدَّتَنَا حَمَّادُ « يَعْنِي ابْنُ زَيْدِ » أَخْبَرَنَا ثَابِتُ عَن عَبْدَ الله بِن مَالكَ قَالَ كُنْتُ سَاقِي الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَت الْخَرْرُ فِي بَيْتِ الِي طَلْحَة وَمَا شَرَابُهُمْ عَن أَنْسِ بْنِ مَالكَ قَالَ كُنْتُ سَاقِي الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَت الْخَرْرُ فِي بَيْتِ الِي طَلْحَة وَمَا شَرَابُهُمْ عَن أَنْسِ بْنِ مَالكَ قَالَ كُنْتُ سَاقِي الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَت الْخَرْرُ فِي بَيْتِ الَّي طَلْحَة وَمَا شَرَابُهُمْ عَنْ أَنْسُ بْنِ مَالكَ قَالَ كُنْتُ سَاقِي الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَت الْخَرْرُ فِي بَيْتِ الَّي طَلْحَة وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَصِيخُ اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن وَاللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

الثاء المثلثة و كسر الميم أى سكران. قوله ﴿ وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر ﴾ قال ابراهيم الحربي الفضيخ أن يفضخ البسر و يصب عليه المهاء و يتركه حتى يغلي وقال أبو عبيدهو ما فضخ من البسر من غير أن تمسه نار فان كان معه تمر فهو خليط وفي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة وانها كلها تسمى خمراً وسواء في ذلك الفضيخ ونبيذ التمر والرطب والبسر و الزبيب والشعير والدرة والعسل وغيرها وكلها محرمة وتسمى خمرا هذا مذهبناو به قال مالك وأحمد والجماهير من السلف والخلف وقال قوم من أهل البصرة انما يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب النيء فأما المطبوخ منهما والني والمطبوخ عما سواهما فحلال مالم يشرب و يسكر وقال أبوحنيفة انما يحرم عصير شمرات النخل والعنب قال فسلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن يطبخ حتى ينقص ثلثاها وأما نقيع التمر والزبيب فقال يحل مطبوخهما وان مسته النار شيئا قليلا من غير اعتبار لحدكما اعتبر في سلافة العنب قال والني منه حرام قال ولكنه لا يحد شار به هذا كله مالم يشرب و يسكر فان أسكر فهو حرام باجماع المسلمين واحتج الجمهور بالقرآن شار به هذا كله مالم يشرب و يسكر فان أسكر فهو حرام باجماع المسلمين واحتج الجمهور بالقرآن والسنة أما القرآن فهو أن الله تعالى نبه على أن علة تحريم الخركونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذه العلة موجودة في جميع على تحريمه قلنا قد أجمعوا على تحريم عصير العنب وان لم هذا المعني في الإسكار وذلك بجمع على تحريمه قلنا قد أجمعوا على تحريم عصير العنب وان لم هذا المعني في الإسكار وذلك بجمع على تحريمه قلنا قد أجمعوا على تحريم عصير العنب وان لم

فَهُرَقْتُهَا فَقَالُوا أَوْ قَالَ بَعْصُهُمْ قُتِلَ فَلَانْ قُتَلَ فُلَانْ وَهِى فِي بُطُونِهِمْ قَالَ فَلاَ أَدْرِى هُوَ مِنْ حَدِيثَ أَنَسَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ عَلَى النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَا وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَا اللهُ عَزَوْ وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ وَمِرَيْنَ عَيْمَ اللَّهُ عَنِ الْفَضِيخِ فَقَالَ مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ قَالَ سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكَ عَنِ الْفَضِيخِ فَقَالَ مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَصِيخَكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمَّونَهُ الْفَضِيخ إِلَّى لَقَائِمُ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا أَيُوبَ وَرِجَالًا مِنْ فَضِيخ مُنْ هُذَا الَّذِي تُسَمَّونَهُ الْفَضِيخ إِلَى لَقَائِمُ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا أَيُوبَ وَرِجَالًا مِنْ فَضِيخ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى بَيْتَنَا إِذْ جَاءَ رَجُلْ فَقَالَ هَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ قُلْنَا لَا فَا فَالَ فَا رَاجَعُوهَا وَلَا سَأَلُوا عَنْهَا لَا فَالَ فَالَ فَالَ فَا رَاجَعُوهَا وَلَا سَأَلُوا عَنْهَا لَا فَالَ فَالَ فَالَ فَالَ فَالَ فَالَ فَا رَاجَعُوهَا وَلَا سَأَلُوا عَنْهَا لَا فَالَ فَالَ فَالَ فَالَ فَالَ وَاللَّهُ مَا وَلَا سَأَلُوا عَنْهَا لَا فَالَ فَالَ فَالَ فَالَ فَالَ فَالَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

يسكر وقد علل الله سبحانه تحريمه كما سبق فاذاكان ماسواه في معناه وجب طرد الحكم في الجميع ويكون التحريم للجنس المسكر وعال بما يحصل من الجنس في العادة قال المساد لال السندلال المستدلال طريق آخر وهو أن يقول اذا شرب سلافة العنب عند اعتصارها وهي حلوة لم تسكر فهي حلال بالاجماع وان اشتدت وأسكرت حرمت بالاجماع فان تخللت من غير تخليل آدمي حلت فنظر ناالي مستبدل هذه الأحكام وتجددها عند تجدد الصفات وتبدلها فأشعرنا ذلك بارتباط هذه الأحكام بهذه الصفة وقام ذلك مقام التصريح بذلك بالنطق فوجب جعل الجميع سواء في الحكم وأن الاسكار هو علة التحريم هذه التصريح بذلك بالنطق فوجب جعل الجميع سواء في الحكم وأن الاسكار هو علة التحريم هذه أحدى الطريقتير في الاستدلال لمذهب الجمهور والثانية الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي وحديث كل مسكر حرام وقوله نهى عن كل مسكر خر وحديث ابن عمر رضى الله عنهما الذي ذكره مسلم هنا في آخر كتاب الاشرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وفي واية له كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وفور واية له كل مسكر خمر وكل مسكر خرام والله أعلم قوله له كل مسكر خمر وكل مسكر خرام والله أعلم قوله له كل مسكر خمر وكل مسكر خرام والله أعلم قوله له كل مسكر خمر وكل مسكر خمر والله أعلم قوله أله كل مسكر خمر وكل مسكر خمر والله أعلم قوله الله كل مسكر خمر وكل مسكر خرام والله أعلم قوله له كل مسكر خمر وكل مسكر خرام والله أعلم قوله له كل مسكر خمر وكل مسكر خرام وحديث النهي عن كل مسكر أسكر عن الصلاة والله أعلم قوله

بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ وَ مِرْشَنَ يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ حَدَّنَنَا ٱبْنُ عُلَيَّةَ قَالَ وَأَخْبَرَنَا سُلَمَانُ التَّسْمَىُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكَ قَالَ إِنِّي لَقَائَمُ عَلَى الْحَيِّ عَلَى مُمُومَتِي السَّقيهم منْ فَضيخ لَهُمْ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سَنًّا لَجْمَاءَ رَجُلُ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ حُرِّ مَتِ الْخَنْرُ فَقَالُوا ٱكْفَتْهَا يَا أَنَسُ فَكَدَفَأَتُهَا قَالَ قُلْتُ لأَنَس مَا هُوَ قَالَ بُسْرٌ وَرُطَبٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِبْنُ أَنَس كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئذ قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَنَس بْن مَالِك أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا مِرْشِ مُحَدَّبُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى حَدَّتَنَا الْمُعْتَمْرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَنسُ كُنْتُ قَامًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيمْ بِمثْل حَديث أَبْن عُلَيَّة غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكُر بْنُ أَنَس كَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَنْدُ وَأَنَسُ شَاهَدٌ فَلَمْ يُنكر أَنَسُ ذَاكَ وَقَالَ أَبْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَني بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعي أَنَّهُ سَمَعَ أَنْسًا يَقُولُ كَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَنْذَ وَمِرْشِ يَحْيَ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً قَالَ وَأَخْبَرَنَا سَعيدُ بنُ أَبِي عَرُو بَهَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكَ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَّا طَلْحَةَ وَأَبَّا دُجَانَةَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَل في رَهْط منَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلْ فَقَالَ حَدَثَ خَبَرْ ۚ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَيْرِ َفَأَكُفَأَنَاهَا يَوْمَئْذَ وَ إِنَّهَا لَخَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ قَالَ قَتَادَةُ وَقَالَ أَنسُ بْنُ مَالك لَقَدْ حُرِّمَت الْخَنْرُ وَكَانَتْ عَامَّةَ نُمُورِهُمْ يَوْمَئذ خَليطَ الْبُسْرِ وَالتَّذْرِ وَ**رَبْنِ** أَبُوغَسَّانَ المُسْمَعَيُّ وَمُحَمَّدُ

فى حديث أنس ﴿ أنهم أراقوها بخبر الرجل الواحد ﴾ فيه العمل بخبر الواحدو أنهذا كان معروفا عندهم قوله ﴿ فِرْتُ فَى سَكُ المدينة ﴾ أى طرقها وفي هذه الأحاديث أنه الا تطهر بالتخليل وهو مذهبنا ومذهب الجمور وجوزه أبو حنيفة وفيه أنه لا يجوز امساكها وقد اتفق عليه الجمور قوله ﴿ انّى لقائم أسقيهم وأنا أصغرهم ﴾ فيه أنه يستحب لصغير السن خدمة الكبار هذا اذا

أُبْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارِ قَالُوا أَخْبَرَنَا مَعَاذُ بْنُ هَشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ بْن مَالك قَالَ إِنِّي لَأَسْقِي أَبًا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَهُمَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ منْ مَزَادَة فيهَا خَليطُ بُسْر وَتَمْس بَنْحُو حَديث سَعيد و حَرِيثني أَبُو الطَّاهِر أَحْمَدُ بنُ عَمْرُو بن سَرْح أَخْبَرَنَا عَبْد الله بن وَهب أَخْبَرَنِي عَمْرُ و بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دَعَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمَعَ أَنَسَ بْنَ مَالك يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي أَنْ يُخْلَطُ الَّمْرُ وَ الزَّهُو ثُمَّ يُشْرَبَ وَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةً خُمُورهُمْ يَوْمَ حُرِّمَت الْخَبْرُ و مِرَثِني أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ٱبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَالكُ بْنُ أَنَس عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُيدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأَبَيَّ بْنَ كَعْبِ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرِ فَأَتَاهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ الْخَنْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَاأَنَسُ قُمْ إِلَى هٰذه الْجَرَّة فَأَكْسِرْهَا فَقُمْتُ إِلَى مَهْرَاسِ لَنَا فَضَرَبْهُا بَأَسْفَله حَتَّى تَكَسَّرَتْ و مِرْشِ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّتَنَا أَبُو بَكُر «يَعْنى الْخَنَفَى» حَدَّثَنَا عَبْدُ الْخَيد أَبْنُ جَعْفَر حَدَّثَني أَبِي أَنَّهُ سَمَعَ أَنَسَ بِنَ مَالِكَ يَقُولُ لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الآيَةَ الَّي حَرَّمَ اللَّهُ فيهَا الْخَنْرَ وَمَا بِالْمَدينَة شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْر

تتساو وافى الفضل أو تقاربوا. قوله ﴿ فقمت الى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت ﴾ المهراس بكسر الميم وهو حجر منقور وهذا الكسر محمول على أنهم ظنوا أنه يجب كسرها واتلافها كما يجب اتلاف الخر وان لم يكن فى نفس الامر هذا واجباً فلما ظنوه كسروها ولهذا لم ينكر عليهم النبى صلى الله عليه وسلم وعذرهم لعدم معرفتهم الحكم وهو غسلها من غير كسر وهكذا الحكم اليوم فى أوانى الخر وجميع ظروفه سوا الفخار والزجاج والنحاس والحديد والخشب والجلود فكلها تطهر بالغسل ولا يجوز كسرها

مِرْشُنَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْـ بَرْنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِى ۚ حَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بِنُ حَرْبِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّى عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سُئَلَ عَنِ الْخَرْ تُتَخَذُ خَلَّ فَقَالَ لَا

### \_\_\_\_ باب تحريم تخليل الخر رجي ي

قوله ﴿ أَن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر تتخذ خلا فقال لا ﴾ هذا دليل الشافعى والجمهور أنه لايجوز تخليل الحمر ولا تطهر بالتخليل هذا اذا حللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك بما يلقى فيها فهى باقية على نجاستها و ينجس ما ألتى فيها و لا يطهر هذا الخل بعده أبداً لا بغسل و لابغيره أما اذا نقلت من الشمس الى الظل أومن الظل الى الشمس فني طهارتها وجهان لأصحابنا أصحهما تطهر هذا الذي ذكرناه من أنها لا تطهر اذا خللت بالقاء شيء فيها هو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور وقال الأو زاعي والليث وأبوحنيفة تطهر وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه أن التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت والثانية حرام و لا تطهر والثالثة حلال وتطهر وأجمعوا أنها اذا انقلبت بنفسها خلا طهرت وقد حكى عرب سحنون المالكي أنها لا تطهر فان صح عنه فهو محجوج باجماع من قبله والله أعلم

 وَمَثَى وَهُيْ اللهِ عَنْ أَبِي كَثِيرِ أَنَّ أَبَا كَثِيرِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرِاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بِنُ أَبِي عُثَمَالُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَرُ مِنْ هَا تَيْنِ الشَّجَرَ تَيْنِ النَّخْلَة وَالْعَنَبة و وَرَّرَ الْعَحَدُ الله عَبْدُ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلَيْ وَسَلّمَ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله ع

فقال انمى أصنعها للدواء فقال انه ليس بدواء ولكنه داء هذا دليل لتحريم اتخاذ الخر وتخليلها وفيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوى بها لأنها ليست بدواء فكائه يتناولها بلاسبب وهذا هو الصحيح عندأ محابنا أنه يحرم التداوى بها وكذا يحرم شربها للعطش وأما اذا غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلاخرا فيلزمه الاساغة بها لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به بخلاف التداوى والله أعلم

# \_\_\_\_\_ باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ ﴿ يَجَيُّ ﴿ \_\_\_\_ ﴿ من النخل والعنب يسمى خمراً ﴾

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الحمْر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة ﴾ و فى رواية الكرمة والنخلة وفى رواية الكرمة والنخلة وفى رواية الكرم والنخل . هذا دليل على أن الأنبذة المتخذة من التمر والزهو والزبيب وغيرها تسمى خمرا وهى حرام اذا كانت مسكرة وهو مذهب الجمهور كما سبق وليس فيه تنى الخرية عن نبيذ الذرة والعسل والشعير وغير ذلك فقد ثبت فى تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها

كلها خمر وحرام ووقع في هذا الحديث تسمية العنب كرماً وثبت في الصحيح النهى عنه فيحتمل أن هذا الاستعال كان قبل النهى و يحتمل أنه استعمله بياناً للجواز وأن النهى عنه ليس للتحريم بل لكراهة التنزيه و يحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف لانه المعروف في لسانهم الغالب في استعالهم

#### ـــ خلوطين ١٠٠٥ التباذ التمر والزبيب مخلوطين

قوله (انالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزبيب والبسر والتمر ﴾ وفي رواية نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا و نهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا و في رواية لا تجمعوا بين الرطب والبسر و بين الزبيب والتمر بنبذ و في رواية من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا و في رواية لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ، هذه الأحاديث في النهى عن انتباذ الخليطين وشربهما وهما تمر و زبيب أو تمر و رطب أو تمر و بسر أو رطب و بسر أو زهو و واحد من هذه المذكورات و نحو ذلك قال أصحابنا وغيرهم من العلماء سبب الكراهة فيه أن الاسكار يسرع اليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكرا و يكون مسكرا و بهذا ومذهبنا ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهى لكراهة التنزيه و لا يحرم ذلك مالم يصر مسكرا و بهذا قال جماهير العلماء وقال بعض المالكية هو حرام وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه قال جماهير العلماء وقال بعض المالكية هو حرام وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه لا كراهة فيه و لابأس به لأن ماحل مفردا حل مخلوطا وأنكر عليه الجمهور وقالوا منابذة

قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ قَالَ قَالَ لِى عَطَاءٌ سَمَعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدُ الله يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَ الْبُسْرِ وَبَيْنَ الزَّبيبِ وَالتَّمُّ نَبيذًا و حَرِثُنَ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدَ حَدَّثَنَا لَيْتُ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَى الَّزْبَيْرِ الْمَكِّيِّ مَوْ لَى حَكيم بن حزَام عَنْ جَابِر بن عَبْد الله الأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرَّطَبُ جَمِيعًا حَرِشَ عَيى بْنُ يَعْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعيد أَنَّ النَّبَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَرِنِ الثَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَعَنِ الثَّمْرُ وَ الْبِسِرِ أَنْ يُخْلَطَ بِينَهُمَا مِرْشِ يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا سَعيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ نَهَانَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ نَخْلَطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالنَّمْ وَأَنْ نَخْلُطَ الْبُسْرَ وَالنَّمْرُ و مِرْشِ نَصْرُ بْنُ عَلَّى الْجَهْضَمَى حَدَّثَنَا بشرْرُ « يَعْنَى أَبْنَ مُفَضَّل » عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ مِلْذَا الْاسْنَادِ مثلهُ و مِرْشِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي الْلُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ مَنْ شَرِبَ النَّبيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسُرًا فَرْدًا. وَحَدَّثَنيه أَبُو بَـكُر بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ

لصاحب الشرع فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة فى النهى عنه فان لم يكن حراما كان مكروها واختلف أصحاب مالك فى أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره والأصح

حَدَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْعَبِدِيُّ جِلْدًا الْاسْنَادِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْاطَ بُسْرًا بَتَهْرِ أَوْ زَبِيبًا بَتُمْرِ أَوْ زَبِيبًا بَبْسُرِ وَقَالَ مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَذَكَرَ بَمْشُل حَديث وَكيع مرَّث يَحْي بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا هَشَامُ الدَّسْتَوائَيُّ عَنْ عَنَى أَبْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهُوَ وَالرَّطَبَ جَمِيعًا وَلَا تَنْتَبُدُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَجَمِيعًا وَأَنْتَبَدُوا كُلَّ وَاحدمنْهُمَا عَلَى حَدَته و مِرْشِنَ أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ عَنْ حَجَّاج أَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ يَحْتَى نِ أَبِي كَثير بِهٰذَا الْاسْنَاد مثلهُ مِينَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلَى ﴿ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ﴾ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتَبَذُوا الرَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعاً وَلَا تَنْتَبَذُوا الرُّطَبَ وَ الَّزبيبَ جَمِيًّا وَالْكِن ٱنْتَبُدُوا كُلَّ وَاحد عَلَى حَدَته وَزَعَمَ يَحْبَى أَنَّهُ لَقَى عَبْدَ الله أَ اٰبْنَ أَبِي قَتَادَةَ فَخَدَّتُهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثل هٰذَا . وَحَدَّ ثَنيه أَبُو بَكْر ا أَنْ إِسْحَقَ حَدَّتَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ حَدَّتَنَا حُسَيْنَ الْمُعَـلِمُ حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثير بهذَيْن الْاسْنَادَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الْرُطَبَ وَالَّرْهُوَ وَالنَّمْرُ وَالزَّبِيبَ وَصَّرَثَى أَبُو بَكُر بْنُ إِسْحَقَ

التعميم وأما خلطهما فى الانتباذ بل فى معجون وغيره فلابأس به والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لاتنتبذوا الزهو ﴾ هو بفتح الزاى وضمها لغتان مشهورتان قال الجوهرى أهل الحجاز يضمون والزهو هو البسر الملون الذى بدا فيه حرة أوصفرة وطاب و زهت النخل تزهو زهوا وأزهت تزهى وأنكر الأصمعى أزهت بالألف وأنكر غيره زهت بلاألف وأثبتهما الجمهور

حَدَّثَنَا عَهَانُ بْنُ مُسلم حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ أَبِي كَثير حَدَّثَنَى عَبْدُ الله بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبَّي ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ نَهَى عَنْ خَليط النَّمْزُ وَٱلْبُسْرِ وَعَنْ خَليط الَّزبيب وَالنَّمْر وَعَنْ خَليط الزَّهْو وَالرُّطَب وَقَالَ ٱنْتَبَذُرِاكُلَّ وَاحد عَلَى حدَته وضِّ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثل هَذَا الْحَدِيثِ مِرْشِ 'زُهَيرُ 'بُنُ حَرْبِ وَأَبُو كُرَيْبِ « وَاللَّفْظُ لُرُهْيْر » قَالاَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَكْرِ دَةَ بْنِ عَمَّــارِ عَنْ أَبِي كَشِيرِ الْخَنَفِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنَ الزَّبِيبِوَالنَّمْرُ وَالْبُسْرِ وَالنَّمْرُ وَقَالَ يُنْبَذُكُلُّوَاحِد منْهُمَا عَلَى حَدَته . وَحَدَّثَنيه زُهُ مِنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا هَاشُمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَكْرَمَةُ بْنُ عَمَّـارِ حَـدَّثَنَا يَزِيدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَذَيْنَةَ « وَهُوَ أَبُو كَثيرِ الْغُبَرَىُّ » حَدَّثَنَى أَبُوهُرَيْرَةَقَالَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهِ وَمِرَثِنَ أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلَى ۚ بِنُ مُسْهِر عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَبِيبِ عَن سَعِيد بْن جُبِيرِ عَن أَبْن عَبَّاس قَالَ مَهَى النَّبِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ الَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالَّمْرُ جَمِيعًا وَكَتَبَ إِلَى أَهْـل مُجرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ الَّمْرِ وَالزَّبِيبِ. وَحَدَّثَنيه وَهْبُ بْنُ بَقيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالد « يَعْنَى الطَّحَّانَ » عَن الشَّيْبَانيِّ بَهٰذَا الْاسْنَادِ فِي الَّمْرِ وَالَّزِبِيبِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْبُسْرَ وَالنَّمْنَ مَرْشَى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا

ورجحوا زهت بحذف الألف و قال ابن الأعرابي زهت ظهرت وأزهت احمرت أواصفرت والآكثرون على خلافه . قوله ﴿ وهو أبو كثير الغهرى ﴾ بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة قوله ﴿ كتب الى أهل جرش ﴾ بضم الجيم وفتح الراء وهو بلد باليمن

عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَدْ نُهِي أَنْ يُنْبَدَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا وَالنَّرْ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَ صَرَحْنَى أَبُو بَكْرَ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا رَوْحَ حَدَّثَنَا رُوحَ حَدَّثَنَا أَنْ بُحَرِيعًا وَالنَّرْ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَالنَّرْ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا

وَرَثُنَ قُنَيْهُ بِنَ مَاكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَهِ عَنِ الْدُبّاءِ وَالْمُرَقَّ اَنْ يُنْبَذَ فِيهِ و صَرَحْنَ عَمْرُ و النّاقَدُ حَدَّ ثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنِ الزّهْرِيِّ عَنْ الْدُبّاءِ وَالْمُرَقِّ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ الْمُؤْفَّ وَالْخَبْمُ وَالنّقِيرِ قَالَ الْمُؤَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

# - ﴿ بَابِ النَّهِى عَنِ الْانْتَبَادُ فَى المَرْفَتُ وَالدَّبَاءُ وَالْحَنْتُمُ وَالنَّقَيْرُ ﴾ وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال مالم يصر مسكرا ﴾

هـذا الباب قدسبق شرحه وبيان هـذه الألفاظ وحكم الانتباذ وذكرنا أنه منسوخ عندنا وعنـد جمـاهير العلمـاء وأوضحنا كل مايتعلق به فى أول كتاب الايمـان فى حديث وفد عبد القيس ولانعيدهنا الامايحتاج اليه مع مالم يسبق هناك ومختصر القول فيه أنه كان نُوحُ بْنُ قَيْسَ حَدَّتَنَا أَبْنَ عَوْنَ عَنْ مُحَدَّد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوَفْد عَبْد الْقَيْسِ أَنْهَا كُمْ عَنِ الدُّبَآءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقَيْرِ وَالْمُقَيِّرِ وَالْحَنْتُمُ الْمَزَادَةُ الْجَبُوبَةُ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيِّرِ وَالْحَنْتُمُ الْمَزَادَةُ الْجَبُوبَةُ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيِّرِ وَالْحَنْتُمُ الْمَزَادَةُ الْجَبُوبَةُ وَالْمَاكُونَ الشَّرَبُ فَي سَقَائِكَ وَأَوْكَهُ مِرَثِنَ سَعِيدُ بَنُ عَمْرِو الْاَشْعَثَى أَخْبَرَنَا عَبْثَرُ حَوَدَ تَنِي وَحَدَّثَنِي بَشُرُ بِنَ عَمْرِو الْأَشْعَثَى أَخْبَرَنَا عَبْثَرُ حَوْدَ وَحَدَّثَنِي بَشُرُ بِنَ خَالِد أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ « يَعْنِي وَحَدَّثَنِي بَشُرُ بِنَ خَالِد أَخْبَرَنَا مُحَدَّدٌ « يَعْنِي وَحَدَّثَنَى زَهْيِر » عَنْ شُعْبَة كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَدْيمِيِّ عَنِ الْخَارِثِ بْنِ سُويْد عَنْ الْمَالِد عَنْ الْمَائِقُ مُ مَنِ الْمُعْمَلِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْمِيِّ عَنِ الْخَارِثِ بْنِ سُويْد عَنْ

الانتباذ في هـذه الأوعية منهياً عنـه في أول الاسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها و لا نعلم به لكثافتها فتتلف ماليته و ربمـا شربه الانسان ظانا أنه لم يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكر وكان العهد قريبا باباحة المسكر فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكر وتقرر ذلك فى نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ فى كل وعاء بشرط أن لاتشربوا مسكرا وهــذا صريح. قوله صل الله عليه وسلم في حديث بريدة المذكو رفى آخر هـذه الاحاديث ﴿ كَنْتُ نهبتكم عن الانتباذ الا في سقاء فاشربوا في كلوعاء غيرأن لاتشربوا مسكرا ﴾ قوله في حديث نصر بن على الجهضمي ﴿ أَنَّهَا كُم عَنَالُدُبَاءُ وَالْحَنْتُمُ وَالنَّقِيرُ وَالْمَقَيْرُ وَالْحَنْتُمُ الْمُزَادَةُ الْمُجْبُوبَةِ وَلَكُنَّ اشرب فى سقائك وأوكه ﴾ هكذا هوفى جميع النسخ ببلادنا والحنتم المزادة المجبوبة وكذا نقله القاضي عن جماهـير رواة صحيح مسلم ومعظم النسخ قال ووقع فىبعض النسخ والحنتم والمزادة المجبوبة قال وهـذا هو الصواب والأولى تغيير و وهم قال وكذا ذكره النسائى وعن الحنتم وعن المزادة المجبوبة وفىسنن أبىداود والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة قال وضبطناه فىجميع هذه الكتب المجبوبة بالجيم وبالباء الموحدة المكررة قال ورواه بعضهم المخنوثة بخاء معجمة ثم نون وبعد الواو ئاء مثلثة كأنه أخذه من اختناث الاسقية المذكورة فى حديث آخر وهـذه الرواية ليست بشيء والصواب الأول أنها بالجيم قال ابراهيم الحربي وثابت هي التي قطع رأسها فصارت كميئة الدن وأصل الجب القطع وقيل هي التي قطع رأسها وليست لهاعز لاء من أسفلها يتنفس الشراب منها فيصير شرابهامسكرا ولايدرىبه . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ولكن اشرب في سقائك وأوكه ﴾

عَلَّى قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّآءِ وَ الْمُزَفَّتِ هٰذَا حَديثُ جَرِيرٍ وَفِي حَدِيثِ عَبْثَرَ وَشُعْبَةً أَنَّ النَّيَّ صَـلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الدُّباَّء وَالْمُزَفَّت و مِرْشُ وَهُيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كَلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ للأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْلُؤْمِنِينَ عَمَّا يُـكُرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فيه قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِينِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فيه قَالَتْ نَهَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْتَبَذَ فِي الْدُبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَمَا ذَكَرَت الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ قَالَ إِنَّكَأْ حَدِّثُكَ بِمَا سَمَعْتُ أَأْحَدُّثُكَ مَالَمْ أَشْمَعْ و مَرْثِ سَعيدُ بنُ عَمْرو الْأَشْعَثَىٰ أَخْبَرَنَا عَبْثَرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائْشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَصِّرْتَنِي نُحَمَّـدُ بْنُ حَاتَمَ حَـدَّثَنَا يَحْيَ «وَهُوَ الْقَطَّانُ » حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَهُ قَالَا حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ وَحَمَّادٌ عَن إبراهيم عَن الْأَسْوَدَ عَنْ عَائشَةَ عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَثْلِهِ مِرْثِنِ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ « يَعْنِي أَنْ الْفَصْل » حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَرْنِ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ لَقيتُ عَائشَةَ فَسَأَلَّهُا

قال العلماء معناه أن السقاء اذا أوكى أمنت مفسدة الاسكار لانه هتى تغير نبيذه واشتدوصار مسكرا شق الجلد الموكى فما لم يشقه لايكون مسكرا بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة فانه قديصير فيها مسكرا ولا يعلم . قوله ﴿حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا القاسم يعنى ابن الفضل ﴾ هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا الفضل بغير ميم وكذا نقله القاضى عن معظم نسخ بلادهم وهو الصواب و وقع فى بعض نسخ المغاربة المفضل بالميم وهو خطأ

عَنِ النَّدِيذِ غَفِّدَّ ثَنْنِي أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدَمُوا عَلَى النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَنِ النَّدِيذِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَم و صِرْنُنِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُوَيْدَ عَنْ مُعَاذَةً عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلْيه وسَـلَّمَ عَنِ الدُّبَّاء وَالْخَنْتُم وَالنَّقير وَالْمُزَفَّت و حَرِيْنِ السَّحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفَىٰ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُو يُد بَهٰذَا الْاسْنَاد إِلاَّ أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ الْمُزَفَّتِ الْمُقَيِّرَ مِرْشِ يَحْيَ بْنُ يَحْيَ أُخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّاد عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ حِ وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدُ عَن أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمْعَتُ ٱبْنَ عَبَّاس يَقُولُ قَدَمَ وَقْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُول ٱلله صَــلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَقَالَ الَّنَّيْ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنْهَاكُمْ عَنِ الْدُّنَّاءِ وَالْخَنْتَمِ وَالنَّقيرِ وَالْمُقيرَّ وَ فَي حَدِيثَ حَمَّادَ جَعَلَ مَكَانَ ٱلْمُقَيَّرِ ٱلْمُزَقَّتِ مِرْثِنَ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلَىَّ أَبْنُ مُسْهِر عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَبِيبِ عَنْ سَعِيد بْن حُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ نَهَى رَسُولُ حَدَّ نَنَا مُحَدَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ حَبِيب بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيد بْن جُبِيرْ عَن أَبْن عَبَّاس قَالَ نَهَى رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلْيه وَسَـلَّمَ عَنِ الدَّبَّاء وَالْحَنْتَم وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقيرِ وَأَنْ يُخْلُطَ الْبَلَحُ بِالزَّهُو مِرْشَ الْمُحَدِّدُ أَنُ الْمُتَنَّى حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْن بِن مَهْدَى عَن شُعبَة عَن يَحَى

صريح وقدذكره مسلم بعد هذا في باب الانتباذ للنبي صلى الله عليه وسلم على الصواب

الْبَهْرَ انِّيَّ قَالَ مَمَعْتُ ابْنَ عَبَّاسَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بِنْ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ سُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنَ أَبِي عُمْرَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَن النُّابَاءَوَ النَّقير وَ الْمُزَفَّت مِرْشِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىأَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُزْرَيْع عَن التَّيْمَىِّ ح وَحَدَّثَنَا يَحَى بِنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً أَخْبَرَنَا سُلْيَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فيه حَرِيثِ يَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ أُخْبَرَنَا سَعِيدُ أَبْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدًا لَخُذْرِي أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْخَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَيَرْشِنِ هُ مُحْمَدُ بْنُ ٱلْمُنَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُهُ شَام حَدَّثَني أَبِي عَنْ قَتَادَةَ بَهٰذَا الْاسْنَاد أَنَّ نَيَّ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْتَنَذَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ و مِرْشَ الْحُومُ بِنُ عَلَى الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى « يَعْنَى أَبْنَ سَعِيد » عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلُ عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقيرِ وَيَرْشِ أَبُوبَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُرَيْحُ بِنُ يُونُسَ « وَ اللَّفْظُ لأَبِي بَكْرِ » قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَنْصُور بْن

باتفاق نسخ الجميع . قوله ﴿ حدثنا محمد بن المثنى وذكر الاسنادالثانى الى شعبة عن يحيى أبى عمر البهرانى ﴾ هكذا هو فى معظم نسخ بلادنا يحيى أبى عمر بالكنية وهو الصواب وذكر القاضى أنه وقع لجميع شيوخهم يحيى بن عمر بالباء والنور نسبة قال ولبعضهم يحيى بن أبى عمر قال وكلاهما وهم وانما هو يحيى بن عبيد أبو عمر البهرانى وكذا جاء بعد هذا فى باب الانتباذ لذي صلى الله عليه وسلم على الصواب . قوله ﴿ نهى عن الجرار هو بمعنى الجرار الواحدة جرة وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره وهو منسوخ كما سبق الواحدة جرة وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره وهو منسوخ كما سبق

حَيَّانَ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْرْ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَنْ عُمَرَ وَ أَبْنَ عَبَّاسَ أَنَّهُمَا شَهِدَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَٱلْحَنْتَمِ وَٱلْمُزُفَتَ وَالنَّقِيرَ ﴿ مِرْشِ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ « يَعْنَى أَبْنَ حَازِمٍ » حَدَّ ثَنَا يَعْلَى بْنُ حَكَيمِ عَنْ سَعِيد بْن جَبَيْر قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذَ ٱلْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْه وَسَلَّمَ نَبِيذَ ٱلْجَرِّ فَأَتَيْتُ ٱبْنَ عَبَّاس فَقُلْتُ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبْنُ عُمَرَ قَالَ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ ٱلْجَرِّ فَقَالَ صَدَقَ أَبْنُ عُمْرَ حَرَّمَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَبِيذَ ٱلْجَرِّ فَقُلْتُ وَأَيْ شَيْءَ نَبِيذُ الْجَرِّ فَقَالَ كُلُّ شَيْء يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَر مِرْشِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالَكَ عَنْ نَافِعَ عَنِ ٱبْنِ مُعَمَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ في بَعْض مَغَازِيه قَالَ أَبْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ نَحُوهُ فَأَنْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ قَالُوا نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْدُبَّاءِ وَالْمُزْفَتَ وَمِرْشِ قُتَيْبَةً وَابْنُ رُمْعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الَّربيعِ وَأَبُوكَامِلِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّاتُهُ حِ وَحَدَّثَنَى زُهَيْرُ بِنُ حَرْبِ حَـدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ حِ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ بَمَيْرُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبِيدُ الله حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثْنَى وَ أَبْنُ أَبِي عَمَرَ عَنِ النَّقَفَيِّ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعيد حِ وَحَدَّثَنَا مُحَدَّدُنِنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْك أُخْبَرَنَا الصَّحَاكُ «يَعْنَى أَبْنَ عُثْمَانَ » ح وَحَدَّ تَنِي هُرُونُ الْأَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا ٱبْنُوهُب أَخْبَرَنِي

قوله ﴿قلت «يعنى لابن عباس» وأى شي نبيذ الجر فقال كل شي يصنع من المدر ﴾ هذا تصريح منابن عباس بأن الجر يرخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب،

أَسَامَهُ كُلُّ هُؤُلًا عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ مِثْلِ حَديثِ مَالِكَ وَلَمْ يَذْكُرُوا في بعَضْ مَغَازيه إِلَّا مَالِكُ وَأَسَامَهُ وَ مِرْشَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدُ عَنْ ثَابِت قَالَ قُلْتُ لَا بْن رَ نَهَى رَسُولُ اُللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْنَدِيذِ الْجَرِّ قَالَ فَقَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ قُاتُ أَنَّهَى عَنْهُ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ صَرْثِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَلَيَّةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الَّتَيْمِيُّ عَنْ طَاوُسِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاَبْنِ عُمْرَ أَنَّهَى نَبِيُّ اللَّه صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبيذ الْجَرِّ قَالَ نَعْم ثُمَّ قَالَ طَاوُسٌ وَٱلله إِنِّي سَمعتُه منه و صِّرِيْنَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّيْنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْسَرِنَا أَبْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاء قَالَ نَعُمْ وَ صَرَتْنَى مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مَهْزُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ طَاوُس عَنْ أَبِيه عَن أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَن الْجرِّ وَالدُّبَّاء مِرْشُ عَمْرُ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنْ عَيِينَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنْ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوِسًا يَقُولُ كُنْتُ جَالسًا عنْدَ أَبْنِ عُمَرَ فَإِنَاهُ رَجُلْ فَقَالَ أَنْهَى رَسُولُ ٱلله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ نَهِيذِ الْجُرِّ وَالدَّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ نَعَمْ مِرْشِ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنْ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِب بن دَثَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَنْتُمِ وَالدُّبَّاءُ وَالْمُزْفَّتَ قَالَسَمَعْتُهُ غَيْرَ مَرَّة و مَرْثُنَ سَعِيدُ بْنُعَمْرُو الْأَشْعَثَىُّ أَخْبَرَنَا عَبْقَرْ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَارِب بْن دْثَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمثْلُهُ قَالَ وَأَرَاهُ قَالَ وَالنَّقِيرِ مِرْشِ مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَجِعَفُر حَدَّيْنا شُعِبُةً عَنْ عَقَبَةً بِنِحْرِيثُ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عُمْرَ يَقُولُ نَهِي رَسُولُ الله صَلَّى اُللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَقَالَ اُنْتَبِذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ مِرْشِ الْمُحَدَّدُ أَبْنُ الْمُثَنَى حَدَّ ثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ سَمَعْتُ ابْنَ عُمر يُحَدَّثُ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ الْخَنْتَمَة فَقُلْتُ مَا الْخَنْتَمَةُ قَالَ الْجَرَّةُ مِرَثِنَ عُبَيْدُ الله أَبْنُ مُعَادَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةَ حَدَّثَنِي زَاذَانُ قَالَ قُلْتُ لاُبْنِ عَمَرَ حَدِّثْنِي عَا نَهَى عَنْهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَشْرِيَةِ بِلُغَتِكَ وَفَسِّرُهُ لِي بُلُغَتِنَا فَانَّ لَكُمْ لُغَةً سُوَى لُغَتَنَا فَقَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن الْحُنْثَمَ وَهَى الْجُرَّةُ وَعَنِ الدّبَّاء وَهِيَ الْقَرْعَةُ وَعَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيِّرُ وَعَنِ النَّقيرِ وَهِيَ النَّحْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا وَأَمَرَ أَنْ يُنتَبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ وَمِرْشِنِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّتَنَا شُعْبَةً في هٰذَا الْاسْنَاد و مِرْشِ أَبُوبَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْخَالَقِ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ سَمَعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمَعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ

قوله ﴿ ونهى عن النقير وهى النخلة تنسح نسحاً أو تنقر نقراً ﴾ هكذا هو فى معظم الروايات والنسح بسين وحاء مهملتين أى تقشر ثم تنقر فتصير نقيرا ووقع لبعض الرواة فى بعض النسخ تنسج بالجيم قال القاضى وغيره هو تصحيف وادعى بعض المتأخرين أنه وقع فى نسخ صحيح مسلم وفى الترمذي بالجيم وليس كما قال بل معظم نسخ مسلم بالحاء. قوله ﴿ أخبرنا عبد الحالق بن سلمة ﴾ هو بفتح اللام وكسرها سبق بيانه فى مقدمة هذا الشرح

يَهُولُ عَنْدَ هٰذَا الْمُنْبَرِ وَأَشَارَ إِلَى مِنْبَرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْس عَلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاء وَالنَّقير وَالْخَنْتُمَ فَقُلْتَ لَهُ يَاأَبَا مُحَدَّد وَ الْمُزَفَّت وَظَنَنَّا أَنَّهُ نَسَيَهُ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعُهُ يَوْمَئذ منْ عَبْد الله بن عُمَرَ وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُ وَمِرْشِ أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْر ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أُخْبَرْنَا أَبُو خَيْمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّقيرِ وَالْمُرَزَّفَّتِ وَ اللَّهِ بَاءِ وَ وَرَثِنَى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أُخْبَرْنَا أَنْنَ جُرَيْجِ أُخْبَرِنِي أَبُو الزُّبِيرِ أَنَّهُ سَمَعَ أَنْنَ عُمِّرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ أَبُو الزُّبيَرِ وَسَمعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ نَهُى رَسُولُ ٱللَّهَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَن الْجَرِّ وَالْمُزَفَّت وَالنَّقيرِ وَكَانَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيِّئًا أَيْنَتَبَذُ لَهُ فيه نُبذَ لَهُ في تَوْر منْ حَجَارَة رِرَثْنِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر بنْ عَبْدَ اللَّهَ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فى تَوْرِ منْ حَجَارَة و مِرْشِ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبِيْرُ حِ وَحَدَّثَنَا

قوله ﴿ ينبذله فى تور من حجارة ﴾ هو بالتاء المثناة فوق و فى الرواية الأخرى تور من برام وهو بمعنى قوله من حجارة وهو قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره قوله فى هذه الأحاديث ﴿ أَن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له فى تور من حجارة ﴾ فيه التصريح بنسخ النهى عن الانتباذ فى الأوعية الكشيفة كالدباء والحنتم والنقير وغيرها لأن تور الحجارة أكثف من هذه كلها وأولى بالنهى منها فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم انتبذ له فيه دل على النسخ

يَحْيَ بْنُ يَحْيَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْمَةَ عَنْ أَبِي الْزَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ يُنْتَبَدُ لِسُولِ الله صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ فَي سَقَاء فَاذَا لَمْ يَجَدُوا سَقَاء نَبُذَلَهُ فَى تَوْر مَنْ حِجَارَة فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَأَنَا أَسُمَعُ لِأَبِي الزَّيْرِ مَنْ بَرَامٍ قَالَ مِنْ بَرَامٍ مِرَثِنَ أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ قَالَ أَبُو بَكُر عَنْ أَبِي سَنَانِ وَقَالَ أَبْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ضَرَار بْنِ مُرَّة قَالَ الله بْنِ نُمَيْبَة وَمُحَمَّدُ بْنُ مُمَّدَ وَعَنْ أَبِي سَنَانِ وَقَالَ أَبْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ضَرَار بْنِ مُرَّة عَنْ أَبِي سَنَانِ وَقَالَ أَبْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ضَرَار بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِيهِ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرَ حَدَّتَنَا مُحَدَّدُ بَنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرَ وَكَرَبُوا عَنْ أَبِي سَنَانِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرَ وَمُولَ الله بْنِ بُرَيْدَة عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذَي لِكُومَ وَالْ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ الشَّاعَ وَكُنْ مُعْوَلًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ الشَّاعَ وَلَا تَشْرُبُوا مُسْكِرًا وَمَرَيْنَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعَ وَلَا لَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ الشَّاعَ وَلَا تَشْرُبُوا مُسْكَرًا وَمَرَيْنَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعَ وَلَا لَلهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ الشَيْنَا وَلَا يَشْمُولُوا مُسْكِرًا وَمَرَيْنَ عَنْ أَيْهِ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَاللّه عَلْهُ وَمُنْ أَيْهِ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْهُ وَكُلْ مُسْكِرً وَمَرَانَ عَنْ الشَّاعَ وَلَا يُحَرِّمُهُ وَكُلْ مُسْكَرًا عَنْ الشَّاعُ وَلَا يُولِعُ وَاللَّهُ عَنْ الشَّوْرُوفَ وَإِنَّ الْظُرُوفَ أَوْظُوفًا لَا يَعْلَى الشَّاعُ وَلَا يَعْمَالُولُ عَنْ الظُولُوفَ وَإِنَّ الْشُؤُوفَ أَوْظُوفًا لَا يَكُلُ شَيْئًا وَلَا يُعَمِّلُونَ الْفُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُهُ اللهُ عَنْ الشَّامُ وَلَا لَكُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله

وهو موافق لحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم الى آخره وقد ذكرناه في أول الباب. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكراً ﴾ وفي الرواية الثانية نهيتكم عن الظروف وان الظروف أو ظرفاً لايحل شيئاً ولا يحرمه وكل مسكر حرام وفي الرواية الثالثة كنت نهيتكم عن الاشربة في ظروف الادم فاشربوا في كل وعاء غير أن لاتشربوا مسكراً قال القاضي هذه الرواية الثانية في ظروف الادم فاشربوا في كل وعاء غير أن لاتشربوا مسكراً قال القاضي هذه الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الادم فحذف لفظة إلا التي للاستثناء ولا بد منها قال والرواية الأولى فيها تغيير أيضاً وصوابها فاشربوا في الأوعية كلها لان الاسقية وظروف الادم لم تزل مباحة مأذوناً فيها وانما نهى عن غيرها من كلها لان الاسقية وظروف الادم لم تزل مباحة مأذوناً فيها وانما نهى عن غيرها من

حَرَامٌ و مَرْشُ أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا وَكَيْعَ عَنْ مُعَرِّف بْنُ وَاصل عَنْ مُحَارِبِ أَنِ دَثَارِ عَن أَبْ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ كُنْتُ بَهِيْتُكُمْ عَن دَثَارِ عَن أَبْ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْرَ أَنْ لاَ تَشْرَبُوا مُسْكُراً عَن الْأَشْرَبُوا فَى كُلِّ وَعَاء غَيْرَ أَنْ لاَ تَشْرَبُوا مُسْكُراً وَمَرَثِنَ الْمُؤْمِنَ الْأَدْمِ فَاشْرَبُوا فَى كُلِّ وَعَاء غَيْرَ أَنْ لاَ تَشْرَبُوا مُسْكُراً وَمِن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَبْدَ اللهُ إِنْ اللهِ عَمْرَ » قَالاً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ عَنْ مُجَاهِد عَنْ أَبِي عَيَاضِ عَنْ عَبْدَ اللهُ بْنِ عَمْرُ وقَالَ لَكَ نَهِي رَسُولُ الله عَنْ عَبْدَ اللهُ بْنِ عَمْرُ وقَالَ لَكَ نَهِي رَسُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَن النَّهِ عَنْ النَّهُ عَن النَّهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن النَّهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن النَّهِ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن النَّهُ عَن النَّهُ عَن النَّهُ عَن النَّهُ عَن النَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الل

الأوعية كما قال في الرواية الأولى كنت نهيتكم عن الانتباذ الا في سقاء فالحاصل أن صواب الروايتين كنت نهيتكم عن الانتباذ الا في سقاء فانتبذوا واشربوا في كل وعاء وما سوى هذا تغيير من الرواة والله أعلم. قوله ﴿عن معرف بن واصل﴾ هو بكسر الراء على المشهور ويقال بفتحها حكاه صاحب المشارق والمطالع و بقال فيه معروف. قوله ﴿عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ﴾ الحديث مكذا هو في النسخ المعتمدة ببلادنا ومعظم النسخ عن عبد الله بن عمرو بفتح العين من عمرو وبو او في الخط وهو ابن عمرو بن العاص و وقع في بعضها ابن عمر بضم العين يعني ابن الخطاب وذكر القاضي أن نسخهم أيضاً اختلفت فيهم وأن أبا على الغساني قال المحفوظ ابن عمرو بن العاص و قد ذكره الحميدي صاحب بن عيينة وابن أبي شيبة كلاهما عن سفيان بن عيينة في مسند ابن عمرو بن العاص و كذا ذكره المحديدين وهو الصحيح والله أعلم . قوله ونسبه الى رواية البخاري ومسلم وكذا ذكره جمهور المحدثين وهو الصحيح والله أعلم . قوله ﴿لمن أبي رسول الله صلى الله على النبيذ في الأوعية قالوا ليس كل الناس يجدفأ رخص هما عن النبيذ في الأوعية وهو الصواب و وقع في غير مسلم عن النبيذ في الأوعية وهو الصواب و وقع في غير مسلم عن النبيذ في الأوعية وهو الصواب و وقع في على المديني عبد النبيذ في المديني عن رواية على المديني على النبيذ في المدين عن رواية على المديني على النبيذ في المدين عن رواية على المديني

مرَّثْنَ يَحْيَبُ نُ يَحْيَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنِ أَبْنِهُابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِنَ عَبْد الرَّهْنِ وَمْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ وَ صَرَيْنَى حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى التَّجِيقِيُّ أَخْ بَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ فَهُو حَرَامٌ وَصَرَيْنَ أَبِي سَلَمَةَ بْنَ عَبْد الرَّحْنِ أَنَّهُ مَعَ عَائِشَةَ تَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنَ عَبْد الرَّحْنِ أَنَّهُ مَعَ عَائِشَة تَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُ و النَّاقِدُ وَرُهُينُ وَرَامٌ مَنْ وَرُهُ وَرُهُ وَرُهُ مَنْ وَرَامٌ وَمَرْو النَّاقِدُ وَرُهُينُ وَمَرْو النَّاقِدُ وَرُهُ مَنْ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُ و النَّاقِدُ وَرُهُينُ وَمَرْدُ و النَّاقِدُ وَرُهُينُ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَعِيدُ بَنُ مَنْ مُنْ وَرُو وَأَبُو بَكُرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُ و النَّاقِدُ وَرُهُمْ الله عَلَيْهُ وَسَعِيدُ وَسَعِيدُ بَنُ مَنْ مُنْ وَاللَّهُ مَا أَلَاهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَمْرُ و النَّوْدُ وَرُهُمِنُ وَالْوَلُو وَالْمَالُولُولُو اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه وَالْمَالُولُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَمْرُ و النَّولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللْهُ عَلَيْهُ وَعَمْرُ و النَّولُو اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُو

عن سفيان بن عيينة قال الحميدى ولعله نقص منه فيكون عن النبيذ إلا فى الاسقية قال و فى رواية عبد الله بن محمد وأبى بكر بن أبى شيبة ومجمد بن أبى عمر عن سفيان عن النبيذ فى الاوعية وأما قوله ﴿ ليس كل الناس يجد ﴾ فمعناه يجد أسقية الادم. وأما قوله ﴿ فرخص لهم فى الجرغير المزفت ﴾ فمحمول على أنه رخص فيه أولا ثم رخص فى جميع الاوعية فى حديث بريدة وغيره والله أعلم

ــــــــ باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام چئيـــــ

قد سبق مقصود هذا البابوذكرنا دلائله فى الباب الأول مع مذاهب لناسفيه وهذه الاحاديث المذكورة هنا صريحة فى أن كل مسكر فهو حرام وهو خمر واتفق أصحابنا على تسمية جميع هذه الانبذة خرا لكن قال أكثرهم هو مجاز وانما حقيقة الخر عصير العنب وقال جماعة منهم هو حقيقة لظاهر الاحاديث والله أعلم. قوله (سئل عن البتع) هو بباء موحدة مكسورة ثم تاء مثناة فوق ساكنة ثم عين مهملة وهو نبيذ العسل وهو شراب أهل الين قال الجوهرى ويقال أيضاً بفتح التاء المثناة كقمع وقمع. قوله (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام) هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وفيه أنه يستحب للمفتى اذا رأى بالسائل حاجة الى غير مأسأل أن يضمه فى الجواب الى المسئول عنه ونظير هذا

أُنْ حَرْبُ كُلُّهُمْ عَنِ أَبْنِ عَيَيْنَةَ حِ وَحَدَّثَنَا حَسَنَ الْحُلُو آتَى وَعَبْدُ بِنْ حَمَيْد عَنْ يَعْقُوبَ أَبْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد قَالًا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ كُلُّهُمْ عَن الزَّهْرِيِّ بهٰذَا الْاسْنَاد وكَيْسَ في حَديث سُفْيَانَ وَصَالَح سُئلَ عَن الْبَتْع وَهُوَ فَى حَديث مَعْمَر وَفَى حَديث صَالَح أَنَّهَا سَمَعَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ يَقُولُ كُلُّ شَرَابٍ مُسكر حَرَامٌ و مِرْشَ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعيد وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « وَاللَّفْظُ لَقُتَيْبَةَ » قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعيد بن أَبِّي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ بَعَثَنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنَا وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ إِلَى الْمَيْنَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّ شَرَاًبا يُصْنَعُ بأَرْضَنَا يُقَالُ لَهُ الْمُزْرُ مِنَ الشَّعيرِ وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكَرِ حَرَامٌ مِرْشِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو سَمَعُهُ عَنْ سَعِيد بْنَ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتُهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْكَيْنِ فَقَالَ لَهُمَا بَشِّرًا وَ يَشِّرًا وَعَلَّمَا وَلَا تُنَفِّرًا وَأَرَاهُ قَالَ وَتَطَاوَعَا قَالَ فَلَتَّا وَلَى رَجَعَ

الحديث حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قوله ﴿ إن شراباً يقال له المزر من الشعير ﴾ هو بكسر الميم و يكون من الذرة ومن الشعير ومن الحنطة . قوله ﴿ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى جو امع الكلم بخواتمه ﴾ أى ايجاز اللفظ مع تناوله المعانى الكشيرة جدا . وقوله ﴿ بخواتمه ﴾ أى كائنه يختم على المعانى الكشيرة التى تضمنها اللفظ اليسير فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه لعذو بة لفظه وجزالته . قوله ﴿ يطبخ حتى يعقد ﴾ هو بفتح الياء وكسر القاف يقال عقد العسل ونحوه وأعقدته . قوله ﴿ حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمر و سمعهمن سعيد بن أبى بردة ﴾ هذا الاسناد استدركه الدارقطني وقال لم بتابع ابن عباد على هذا قال ولا يصح

أَبُو مُوسَى فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُطْبُخُ حَتَّى يَعْقَدَ وَالْمُزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشُّعير فَقَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ كُلُّ مَاأَسْكَرَ عَن الصَّلَاة فَهُوَ حَرَاثُم و مِرْشِنِ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ أَنِي خَلَف « وَ اللَّفْظُ لا بْن أَى خَلَف» قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرَيَّاءُ بْنُ عَدَى حَـدَّثَنَا مُبَيْدُ الله «وَهُوَ ابْنُ عَمْرُو » عَنْ زَيْد بْن أَى أُنيْسَةَ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرِدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذًا إِلَى الْهَيَنِ فَقَالَ اُدْعُوا النَّاسَ وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَيَسِّرَا وَلَاتُعَسِّرَا قَالَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهَ أَفْتَنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْهَيَنِ الْبَثْعُ وَهُوَ مِنَ الْعَسَل يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ وَالْمُزْرُ وَهُوَ مِنَ النُّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدُّ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطِى جَوامعَ الْكَلم بِخَوَاتمه فَقَالَ أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكر أَسْكَر عَن الصَّلَاة مِرْشِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزيز « يَعْنى الدَّرَاوَرْديَّ » عَنْ عُمَارَةَ بْن غَزيَّة عَنْ أَنَى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلًا قَدَمَ مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانُ مِنَ الْكَينَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَــلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابِ يَشَرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ المُّزْرُ فَقَالَ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أُوَمُسْكُرْ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَكُلُّ مُسْكُر خَرَامْ إِنَّ عَلَى ٱلله عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لَمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكَرَ أَنْ يَسْقِيَهُ منْ طينَة الْخَبَال قَالُوا يَارَسُولَ الله وَمَاطينَةُ الْخَبَال قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ مِرْشِ أَبُو الرَّبيع الْعَتكَى

هذا عن عمرو بن دينار قال وقد روى عن ابن عيينة عن مسعر ولم يثبت و لم يخرجه البخاري

وَأَبُوكَامِلِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ ثُن زَيْد حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافع عَن اُبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكَر خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكَر حَرَامٌ وَمَنْ شَربَ ٱلْخَنْرَ فِي النُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمُنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ وَمِرْشِ إِسْحَقُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَـكُر بْنُ إِسْحَقَ كَلَاهُمَا عَنْ رَوْحٍ بْنِ عُبَادَةَ حَـدَّتَنَا أَبْنُ جُرَيْح أَخْبَرَنَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسكر خَمْرٌ وَكُلُّ مُسكر حَرَامٌ وحَرَثْنِ صَالِحُ بْنُ مَسْهَارِ السَّلَقُ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِّبِ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ بِهَذَا الْاسْنَادِ مثْلَهُ و مِرْشَ مُحَدَّدُ بْن الْمُثَنَّى وَمُحَمَـدُ بْنُ حَاتِم قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى « وَهُوَ الْقَطَّانُ » عَنْ عُبَيْد الله أَخْبَرَنَا نَافَعْ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَكُلُّ مُسْكَر خَمْزٌ وَكُلُّ خَمْر حَرَامْ حرَّثُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكَ عَنْ نَافِع عَن أَبْن عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَرْ فِي الدُّنْيَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ مِرْشِ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً بْنَ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ شَرِبَ ٱلْخَرْ فِي الدُّنيَا فَلَمْ يَتَّبْ مْنَهَا حُرَمَهَا فِي الْآخِرَةَ فَلَمْ يُسْقَهَا قِيلَ لمَالكُ رَفَعَهُ قَالَ نَعَمْ وَمِرْشِ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُمَيْرٍ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُمِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَـدَّثَنَا عَبِيدُ الله عَنْ

من رواية ابن عيينة والله أعلم

نَافِعٍ عَنِ أَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَرْ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشَرَبُهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَمِرَثِنِ ابْنَ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَاهُ « يَعْنِي ابْنَ سُلَيْانَ الْخُرُومِيَّ » عَن أَبْنِ مُحَرَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَديث عُبَيْدَ الله اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَديث عُبَيْدَ الله

وَرَشَ عَبَيْدُ اللهِ بَنُ مُعَادَ الْعَنْبَرِيُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ يَحْيَ بْنِ عَبَيْد أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَ الْيِقَالَ سَمَعْتُ أَبْنَ عَبَّاسَ يَقُولَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَمَ يُنتَبذُ لَهُ أُولَ اللَّيلَ فَيَشَرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلَكَ وَاللَّيلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَ وَاللَّيلَةَ الْأَخْرَى وَالْغَدَ إِلَى الْعَصَرَ فَانْ بَقَى شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادَمَ أَوْ أَمَر به فَصُبَ مِرَشَ الْمُعَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَدًّدُ

### 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من شرب الحمر فى الدنيا لم يشربها فى الآخرة إلا أن يتوب ﴾ وفى رواية حرمها فى الآخرة معناه أنه يحرم شربها فى الجنة وان دخلها فانها من فاخر شراب الجنة فيمنعها هذا العاصى بشربها فى الدنيا قيل انه ينسى شهوتها لأن الجنة فيها كل ما يشتهى وقيل لايشتهيها وان ذكرها و يكون هذا نقص نعيم فى حقه تمييزا بينه و بين تارك شربها وفى هذا الحديث دليل على أن التوبة تكفر المعاصى الكبائر وهو مجمع عليه واختاف متكلموا أهل السنة فى أن تكفيرها قطعى أو ظنى وهو الأقوى والله أعلم

# ـــ ﴿ بَابِ إِبَاحَةُ النَّذِيدُ الذَّى لَمْ يَشْتَدُ وَلَمْ يُصِّرُ مُسْكُراً ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَّم

فيه ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال ﴿ كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلُم يَنْتَبَدُ لَهُ أُولَ اللَّيلَ فيشربه اذا أصبح يومه ذلك واللَّيلة التي تجىء والغد واللَّيلة الأخرى والغد الى العصر فان بقى شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب ﴾ والأحاديث الباقية بمعناه . في هذه الأحاديث دلالة على جو از أَنْ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانَى قَالَ ذَكُرُوا النَّبِيدَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْتَبَذُ لَهُ فَى سَقَاء قَالَ شُعْبَةُ مِنْ لَيْلَة الْاَثْنَيْنِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الْاَثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَاء إِلَى الْعَصْرِ فَانْ فَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْصَبَّهُ وَصِرَتَنَ أَبُوبَكُرِ الْاَثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَاء إِلَى الْعَصْرِ فَانْ فَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْصَبَّهُ وَصِرَتَنَ أَبُوبَكُرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْهُ شَيْءٌ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْهُ أَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْهُ أَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَ عَنِ الْأَعْمَشَ عَنْ أَبِي بَكُر وَأَيْعَدَ وَبَعْدَ الْغَد وَبَعْدَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَنْ فَعَلَا وَالْعَدُ وَبَعْدَ الْغَد و وَبَعْدَ الْغَد وَالْعَدَ وَبَعْدَ الْغَد وَالْعَد وَبَعْدَ الْغَد وَالْعَد والْعَد وا

الانتباذ وجواز شرب النبيذ مادام حلواً لم يتغير و لم يغل وهذا جائز باجماع الأمة وأما سقيه الخادم بعد الثلاث وصبه فلا نه لايؤمن بعد الثلاث تغيره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه عنه بعد الثلاث. وقوله (سقاه الخادم أو صبه) معناه تارة يسقيه الخادم وتارة يصبه وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ فان كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الاسكار سقاه الحادم ولايريقه لأنه مال تحرم إضاعته و يترك شربه تنزهاً وان كان قد ظهر فيه شئ من مبادئ الاسكار والتغير أراقه لانه اذا أسكر صار حراهاً ونجساً فيراق ولا يسقيه الخادم لان مبادئ لايجوز شربه وأما شربه صلى الله عليه وسلم قبل الثلاث فكان حيث لا تغير ولا مبادئ تغير و لا شك أصلا والله أعلم. وأما قوله في حديث عائشة (ينبذ غدوة فيشربه عشا وينبذ عشاء فيشربه غدوة) فليس مخالفاً لحديث ابن عباس فى الشرب غدوة فيشربه عشاء وينبذ عشاء فيشربه غدوة ابن عباس فى دمن يؤمن فيه التغير قبل الثلاث وحيث يخشى فساده فى الزيادة على يوم وحديث ابن عباس فى دمن يؤمن فيه التغير قبل الثلاث وقيل حديث عائشة محمول على نبيذ قايل يفرغ فى يومه وحديث ابن عباس فى كثير لايفرغ وقيل والله أعلم قوله وقد سبق بيانه مرات فيه والله أعلم قوله وقد سبق بيانه مرات

إِلَى مُسَاء الثَّالَيَة ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهِرَاقُ وصِّرَتْ إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهْدِدُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ فَيَشَرَبُهُ يُومَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ فَاذَا كَانَ مُسَاءُ الثَّالثَـة شَرَبُهُ وَسَقَاهُ فَانْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهَرَاقَهُ و صَرَتْنَي مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن أَبِي خَلَفَ حَدَّ ثَنَازَ كَرَيَّاهُ ابْنُ عَدِي حَدَّ ثَنَا عُبِيدُ الله عَن زَيد عَن يَحْيى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ قَالَ سَأَلَ قَوْمُ ابْنَ عَبَّاس عَنْ بَيْعِ الْخَرْ وَشَرَائَهَا وَالتَّجَارَة فيهَا فَقَالَ أَمْسْلُمُونَ أَنَّمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَانَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعَهَا وَلَا شَرَاؤُهَا وَلَا الِّتَجَارَةُ فِيهَا قَالَ فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبيذِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتُمَ وَنَقير وَدُبًّا ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُهُرِيقَ ثُمَّ أَمَرَ بِسَقَاء بَفُعلَ فيه زَبِيبٌ وَمَا ۚ فَجُعلَ مِنَ ٱللَّيْلِ فَأَصْبَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ظَكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبَلَةَ وَمِنَ الْغَد حَتَّى أَمْسَى فَشَرِبَ وَسَقَى فَلَتَّ أَصْبَحَ أَمَرَ بَمَا بَقِيَ منْهُ فَأَهُرِيقَ مِرْشَ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّتَنَا الْقَاسَمُ « يَعْنَى أَبْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ » حَدَّثَنَا ثُمَامَهُ «يَعْنَى أُبْنَ حَرْنِ الْقُشَيْرِيُّ » قَالَ لَقيتُ عَائَشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبيذِ فَدَعَتْ عَائَشَةُ جَارِيةً حَبَشيَّةً فَقَالَتْ سَلْهٰذِهُ فَانَّهَا كَانَتْ تَنْبُذُ لَرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ الْحَبَشَيَّةُ كُنْتُ أَنْبُذُلَهُ

قوله ﴿ الى مساء الثالثة ﴾ يقال بضم الميم وكسرها لغتان الضم أرجح . قوله ﴿ عن زيد عن يحيى النخعى ﴾ زيد هو ابن أبي أنيسة و يحيى النخعى هو يحيى البهرانى المذكور فى الرواية السابقة يقال له البهرانى المنخعى الكوفى . قوله ﴿ حدثنا القاسم يعنى ابن الفضل الحدانى ﴾ هو بضم الحا وتشديد الدال المهملتين وهو منسوب الى بنى حدان ولم يكن من أنفسهم بل كان ناز لا فيهم وهو من بنى

الحارث بن مالك . قولها ﴿ وأوكيه ﴾ أى أشده بالوكا ، وهو الخيط الذى يشد به رأس القربة . قوله ﴿ عن الحسن عن أمه ﴾ هو الحسن البصرى وأمه اسمها خيرة وكانت مو لاة لا مسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم روى عنها ابناها الحسن وسعيد . قولها ﴿ في سقاء يوكا ﴾ هذا بماراً يته يكتب و يضبط فاسدا وصوابه يوكى بالياء غير مهموز ولاحاجة الىذكر وجوه الفساد التي قديوجد عليها . قولها ﴿ وله عزلاء ﴾ هي بفتح العين المهملة واسكان الزاى وبالمدوهو الثقب الذي يكون في أخل المزادة والقربة . قولها ﴿ فيشربه عشاء ﴾ هو بكسر العين وفتح الشين و بالمد وضبطه بعضهم عشياً بفتح العين وكسر الشين وزيادة ياء مشددة . قوله ﴿ أنقعت له تمرات في تور ﴾ هكذا هو في الأصول أنقعت وهو صحيح يقال أنقعت ونقعت وأما التور فهو بفتح التاء المثناة فوق وهو اناء من صفر أوحجارة ونحوها كالاجانة وقد يتوضأ منه . قوله ﴿ عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال دعا أبو أسيد الساعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته يومئذ خادمتهم وهي العروس قال سهل تدرون ماسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل في العروس قال سهل تدرون ماسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم انقعت له تمرات من الليل في العروس قال سهل تدرون ماسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم انقعت له تمرات من الليل في العروس قال سهل تدرون ماسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم انقعت له تمرات من الليل في العروس قال سهل تدرون ماسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم انقعت له تمرات من الليل في العروس قال سهل تدرون ماسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم القول القول الله صلى الله عليه وسلم القول الله صلى القول الله صلى الله عليه وسلم القول الله صلى الله عليه وسلم القول المول الله صلى الله عليه وسلم القول المول الله صلى الله عليه وسلم القول المول المولة المو

أَنِي حَازِمَ قَالَ اللّهَ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلّمَ مِثْلُه وَلَمْ يَقُلْ فَلَكَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مِثْلُه وَلَمْ يَقُلْ فَلَكَ اللّهَ عَلَيْهُ وَمِرْتَى كُمّدُ اللّهَ عَلَيْهُ وَمَرْتَى اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مِثْلُه وَلَمْ يَقُلْ فَلَكَ اللّهَ عَلَيْهُ وَمَرْتَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مِثْلُهُ وَمَرْتَى اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ الطّعَلَمِ النّمَيمِيُّ حَدَّتَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مِنَ الطّعَامِ أَمَا تَنْهُ فَسَقَتْهُ تَخُصّهُ بِذَلكَ حَرَثَى اللهُ عَمّدُ بْنُ سَهْلِ النّمَيمِي وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مِنَ الطّعَامِ أَمَا تَنْهُ فَسَقَتْهُ تَخُصّهُ بِذَلكَ حَرَثَى اللهُ عَمّدُ بْنُ سَهْلِ النّمَيمِي وَاللّهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مِنَ الطّعَامِ أَمَا تَنْهُ فَسَقَتْهُ تَخُصّهُ بِذَلكَ حَرَثَى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ النّمَيمِي وَابُو بَكْرِ عَمْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مِنَ الطّعَامِ أَمَا تَنْهُ فَسَقَتْهُ تَخُصّهُ بِذَلكَ حَرَثَى اللهُ عَمَّدُ بْنُ سَهْلِ النّمَيمِي وَابُو بَكْرِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَن الطّعَامِ أَمَا تَنْهُ فَلَكُ أَبُو مَالًا أَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

تور فلما أكل سقته اياه ﴾ هذا محمول على أنه كانقبل الحجاب و يبعد حمله على أنها كانت مستورة البشرة وأبو أسيد بضم الهمزة واسمه مالك تقدم ذكره. قوله ﴿ أماثته فسقته تخصه بذلك ﴾ هكذا ضبطناه وكذا هو فى الاصول ببلادنا أماثته بمثاثة ثم مثناة فوق يقال ماثه وأماثه لغتان مشهور تان وقد غلط من أنكر أماثه ومعناه عركته واستخرجت قوته وأذابته ومنهم من يقول أى لينته وهو محمول على معنى الأول وحكى القاضى عياض أن بعضهم رواه أماتته بتكرير المثناة وهو بمعنى الأول وقوله تخصه كذا هو فى صحيح مسلم تخصه من التخصيص وكذا روى فى صحيح البخارى ورواه بعض رواة البخارى تتحفه من الاتحاف وهو بمعناه يقال أتحفته به اذا حصصته وأطرفته وفى هذا جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من الطعام والشراب اذا لم يتأذ الباقون لا يثارهم المخصص لعلمه أو صلاحه أو شرفه أو غير ذلك كما كان الحاضرون هناك يؤثرون رسول الله صلى الله عليه وسلم و يسرون باكرامه و يفرحون بما جرى وانما شر به النبي صلى الله عليه وسلم لعلت بن إحداهما اكرام صاحب الشراب واجابته التى

فِي أُجُمِ بَنِي سَاعَدَة خَفَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ أَعُوذُ بِاللهِ مَنْكَ أَمْ أَنَّ مُنَ هُذَا فَقَالُوا هَا أَنَدْرِينَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَا أَنَدْرِينَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَا أَنَدْرِينَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَيْهُ وَسَلَّمَ عَالِيهِ وَسَلَّمَ عَالِيهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِيهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِيهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِيهِ فَالَ أَبُو عَالَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ فَالَ أَبُو حَازِمٍ فَأَخْرَجَ لَنَا سَهُلُ قَالَ أَنْهُ عَلَيْهِ فَالَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ فَالَ أَنْهُ عَلَيْهِ فَالَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ فَالَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ بَنْ عَبْدِ الْعَرِيزِ فَوَهَبُهُ لَهُ وَفِي رَوالَيَة الْقَدَرَ عَلَيْ فَاللهُ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَالَ ثُمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ع

لامفسدة فيها وفى تركها كسر قلبه والثانية بيان الجواز والله أعلم . قوله ﴿ فَي أَجِم بني ساعدة ﴾ هو بضم الهمزة والجيم وهو الحصن وجمعه آجام بالمد كعنق وأعناق قال أهل اللغة الآجام الحصون قوله ﴿ فاذا امرأة منكسة رأسها ﴾ يقال نكس رأسه بالتخفيف فهو باكس ونكس بالتشديد فهو منكس اذا طأطأه وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أعذتك منى ﴾ معناه تركتك وتركه صلى الله عليه وسلم تزوجها لأنها لم تعجبه إمالصورتها وإما لخلقها واما لغير ذلك وفيه دليل على جواز نظر الخاطب اللى من يريد نكاحها وفى الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكه بالله فأعيذوه فلما استعاذت بالله تعالى لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بداً من اعاذتها وتركها ثم اذا ترك شيئا لله تعلى لا يعود فيه والله أعلم . قوله ﴿ فأخر ج لناسهل ذلك القدح فشربنا منه قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له ﴾ يعنى القد ح الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مسه أو لبسه أو كان منه فيه سبب وهذا نحو ما أجمعوا عليه وأطبق السلف والخاف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضة الكريمة ودخول الغار الذي دخله صلى الله عليه وسلم في وسلم في وسلم في الله عليه وسلم قالوضة الكريمة ودخول الغار الذي دخله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم قالة عليه وسلم قالوضة الكريمة ودخول الغار الذي دخله صلى الله عليه وسلم قالة عليه وسلم قالولة شعره ليقسمه بين الناس واعطاؤه صلى الله عليه وسلم قاله وسلم قالولة عليه وسلم قاله وسلم قالة عليه وسلم قالولة الموروكة المحالة في الموروكة المور

أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ أَسْقِنَا يَاسَهُلُ وحَرَثَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بِنُ حَرْبِ قَالَا حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَسِ قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقَدَحى هٰذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ الْعَسَلَ وَالنَّبِيَدُ وَالْلَاءَ وَاللَّبَنَ

حرَّث عَبِيدُ الله بَنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبِرَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُرِ الصِّدِيقُ لَكَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَكَةً إِلَى اللّهَ يَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مَنْ لَبَنِ فَأَتَيْتُهُ مَرَ رُنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ خَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مَنْ لَبَنِ فَأَتَيْتُهُ مَرَ رُنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ خَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مَنْ لَبَنِ فَأَتَيْتُهُ مَرَ رُنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ خَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ فَأَتَيْتُهُ مَرَ رَنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَصِيتُ مَرْتُنَا مُعَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ « وَ اللَّفْظُ لا بْنِ الْمُثَنَّى » قَالَا عَمْدَ الله عَلَيْ مَعْدُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ سَمِعْتُ أَبًا إِسْحَقَ الْمُمْدَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْبِرَاءَ عَلَيْ سَمِعْتُ الْبِرَاءَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَدْ رَدَيْنَا شُعْبَةً قَالَ سَمْعْتُ أَبًا إِسْحَقَ الْمُمْدَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْبِرَاء

لتكفن فيه بنته رضى الله عنها وجعله الجريدتين على القبرين وجمعت بنت ملحان عرقه صلى الله عليه وسلم عليه وسلم و تمسحوا بوضو ئه صلى الله عليه وسلم ودلكوا وجوههم بنخامته صلى الله عليه وسلم وأشباه هذه كثيرة مشهورة فى الصحيح وكل ذلك واضح لاشك فيه . قوله (سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله العسل والنبيذوالماء واللبن المراد بالنبيذ ههناماسبق تفسيره فى أحاديث الباب وهو مالم ينته الى حد الاسكار وهذا متعين لقوله صلى الله عليه وسلم فى الأحاديث السابقة كل مسكر حرام والله أعلم

### \_\_\_\_\_ باب جواز شرب اللبن جي اللبن

فيه أبو بكر الصديق رضى الله عنه ﴿ قال لما خرجنامع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة مررنا براع و قد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمت له كثبة من ابن فأتيته بها فشرب حتى رضيت ﴾ وفيه الرواية الأخرى وحديث أبى هريرة الكثبة بضم الكاف واسكان الثاء المثلثة و بعدها موحدة وهو الشيء القليل وقوله فشرب حتى علمت أنه شرب حاجته و كفايته وقوله

يَقُولُ لَمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَاتَبَعَهُ سُرَاقَةُ بُنْ مَالكَ ابْنُ جُعْشُمْ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاخَتْ فَرَسُهُ فَقَالَ ادْعُ اللّهَ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ ابراعى غَنَم قَالَ وَلَا أَضُرُّكَ قَالَ فَدَعَا اللهَ قَالَ فَعَطَشَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُوا براعى غَنَم قَالَ أَبُو بَكُرِ الصِّدِيقُ فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَلَبْتُ فِيهِ لَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ أَبُو بَكُرِ الصِّدِيقُ فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَلَبْتُ فِيهِ لَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُثَبَةً مِنْ لَبَنِ عَبَّادِ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ « وَاللّهُ ظُلابْنَ عَبَّدِ وَرُهُمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُنَ لَيْهُ مَنَ الزَّهُ مِنَ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْوَهُ مُونَ وَلَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيْقَ لَيْهُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيْقَ لَيْهَ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْهُ فَي لَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ الله

مررنا براعي هكذا هو في الأصول براعي بالياء وهي لغة قايلة والأشهر براع وأماشر به صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن وليس صاحبه حاضرا لأنه كان راعيالر جل من أهل المدينة كما جاء في الرواية الأخرى وقد ذكر ها مسلم في آخر الكتاب والمراد بالمدينة هنا مكة وفي رواية لرجل من قريش فالجواب عنه من أوجه أحدها أن هذا كان رجلا حربيا لا أمان له فيجوز الاستيلاء على ماله والثاني يحتمل أنه كان رجلا يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم والا يكره شربه صلى الله عليه وسلم من لبنه والثالث لعله كان في عرفهم بما يتسامحون به لكل أحد و يأذنون لرعاتهم ليسقوامن بمربهم والرابع أنه كان مضطرا . قوله (سراقة ابن مالك بن جعشم) هو بضم الجيم والشين المعجمة واسكان العين بينهما و يقال بفتح الشين حكاه الجوهري في الصحاح عن الفراء والصحيح المشهو رضمها العين بينهما و يقال بفتح الشين حكاه الجوهري في الصحاح عن الفراء والصحيح المشهو رضمها قوله (فقال ادعوا الله لي قوله (فقال ادعوا الله لي ولا أضرك في جلد من الأرض كما جاء في الرواية الأخرى . وقوله (فقال ادعوا الله لي ولا أضرك فدعاله في هكذا وقع في بعض الأصول ادعوا الله بلفظ التثنية للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وفي بعضها ادع بلفظ الواحد و كلاهما ظاهر وقوله فدعاله ثمامة فانطاق كما جاء في غير هذه الرواية وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله (ان

فَنَظَرَ الْيَهِمَا فَأَخَذَ الْلَهَبَ فَقَالَ لَهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَّدُ لَلَهُ الدَّى هَدَاكَ الْفَطْرَة لَوْ أَخَذَتَ الْخَنْرَ غَوْتُ أُمَّتُكَ وَعَرَيْنِي سَلَمَةُ بِنُ شَبِيبِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَيْنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ بَمثُله وَلَمْ يَذُكُرُ بِاللّهَ عَرَيْنَ الْمُسَيِّ أَنَّهُ سَمِعا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ أَيْنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ بَمثُله وَلَمْ يَذُكُرُ بِاللّهَ عَرْبُ الْمُشَيِّ وَمَثَل رُهُ الله عَلْي الله عَلْي الله عَلَي الله عَلْ الله عَلَي الله الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَي الله الله عَلَي الله

الذي صلى الله عليه وسلم أتى ليلة أسرى به بايلياء بقد حين من خر ولبن فنظر اليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل الحمد لله الذى هداك للفطرة لو أخذت الحمر غوت أمتك و قوله بايلياء هو بيت المقدس وهو بالمد و يقال بالقصر و يقال إلياء بحذف الياء الأولى وقد سبق بيانه وفي هذه الرواية محذوف تقديره أتى بقد حين فقيل له اخترأيهما شئت كما جاء مصرحا به فى البخارى وقد ذكره مسلم فى كتاب الإيمان فى أول الكتاب فألهمه الله تعالى اختيار اللبن لماأراده سبحانه وتعالى من توفيق هذه الأمة واللطف بها فلته الحمد والمنة وقول جبريل عليه السلام أصبت الفطرة قيل فى معناه أقو ال المختار منها أن الله تعالى أعلم جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم ان اختار اللبن كان كذا وان اختار الحركان كذا وأما الفطرة فالمراد بها هنا الإسلام والاستقامة وقد

السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ أَتَى الَّنِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنِ بِمِثْلِهِ قَالَ وَلَمْ يَذْكُرْ زَكَرِيَّاءُ قَوْلَ. أبي حُمَيْد باللَّيْل

حرّث أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ «وَاللَّفْظُ لاَبِي كُرَيْبِ» قَالاَ حَدَّ ثَنَا أَبُومُعَا وِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلَّا خَرْ تَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا قَالَ بَقَ فَالَ رَهُولُ الله عُودًا قَالَ بَقَ فَا لَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا قَالَ بَقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا خَرْ تَهُ وَلَوْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا قَالَ بَقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا خَرْ تَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا قَالَ

قدمنا شرح هذا كله و بيان الفطرة وسبب اختيار اللبن في أول الكتاب في باب الاسراء من كتاب الايمان وقوله الحديقة فيه استحباب حمد الله عند تجدد النعم وحصول ما كان الانسان يتوقع حصوله واندفاع ما كان يخاف وقوعه. قوله غوت أمتك معناه ضلت وانهمكت في الشر والله أعلم واندفاع ما كان يخاف وقوعه . لاناء «وهو تغطيته» و إيكاء السقاء ي

﴿ وَإِغْلَاقَ الْأَبُوابِ وَذَكُرُ اسْمُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهَا وَ إِطْفَاءَ السَّرَاجِ ﴾ ﴿ وَ النَّارِ عَنْدَ النَّومُ وَكُفُ الصِّبِيانَ وَالْمُواشَى بِعْدَ الْمُغْرِبِ ﴾

فيه أبو حميد رضى الله عنه أتيت الذي صلى الله عليه وسلم بقدح ابن من النقيع ليس مخمرا فقال الاخمرته ولو تعرض عليه عودا وفيه الأحاديث الباقية بما ترجمنا عليه . قوله فر من النقيع روى بالنون والياء حكاهما القاضى عياض والصحيح الأشهر الذى قاله الخطابى والأكثرون بالنون وهو وضع بو ادى العقيق وهو الذى حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقوله (ليس مخمرا) أى ليس مغطى والتخمير التغطية ومنه الخر لتغطيتها على العقل وخمارا لمرأة لتغطيته رأسهاو قوله صلى الله عليه وسلم (ولو تعرض عليه عودا) المشهور في ضبطه تعرض بفتح التاء وضم الراء وهكذا قاله الأصمعى والجمهور ورواه أبو عبيد بكسر الراء والصحيح الأول ومعناه تمده عليه عرضاً أي خلاف الطول وهذا عند عدم ما يغطيه به كا ذكره في الرواية بعده ان لم يجد أحدكم الاأن

فَشَرِبَ وَ مَرْشُنَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبِي صَالِحَ عَنْ جَابِرِ قَالَ جَاءَ رَجُلْ يَقُالُ لَهُ أَبُو حُمَيْدَ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ مِنَ النَّقِيعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ جَابِرِ قَالَ جَاءَ رَجُلْ يَقُالُ لَهُ أَبُو حُمَيْدَ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ مِنَ النَّقِيعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ جَابِرِ قَالَ جَارِقُ لَوْ تَعْرَضُ عَلَيْه عُوداً عَمْنَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَلَا خَمَّرَتُهُ وَلَوْ تَعْرَضُ عَلَيْه عُوداً

وَرَثُنَ أُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيد حَدَّثَنَا لَيْثُ حَ وَحَدَّثَنَا مُعَدَّدُ بْنُ رُمْعٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ غَطُوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَعْلَقُوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَعْلَقُوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَعْلَقُوا الْبَابَ وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ فَانَّ الشَّيْطَانَ لَإَيَحُلُّ سَقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بِاَباً وَلَا يَكْشَفُ

يعرض على إنائه عودا أو يذكر اسم الله فليفعل فهذا ظاهر فى أنه إنما يقتصر على العود عند عدم ما يغطيه بهوذكر العلماء للا مر بالتغطية فوائد منهاالفائدتاناللتان وردتا في هذه الأحاديث وهما صيانته من الشيطان فان الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء وصيانته من الوباء الذى ينزل فى ليلة من السنة والفائدة الثالثة صيانته من النجاسة والمقذرات والرابعة صيانته من الحشرات والهوام فريما وقع شيء منها فيه فشربه وهو غافل أوفى الليل فيتضرر به والله أعلم . قوله ﴿قال أبو حميد وهو الساعدي راوى هذا الحديث إنما أمر بالاسقية أن توكا ليلا و بالا بو ابأن تغلق ليلا ﴾ هذا الذى قاله أبو حميد من تخصيصهما بالليل ليس فى اللفظ ما يدل عليه و المختار عندا لا كثرين ليلا صوليين وهو مذهب الشافعي وغيره رضى الله عنهم أن تفسيره وأما اذا لم يكن في ظاهر من الأصوليين وهو مذهب الشافعي وغيره من المجتهدين مو افقته على تفسيره وأما اذا لم يكن في ظاهر الحديث ما يخالفه بأن كان مجملا فيرجع الى تأويله و يجب الحمل عليه لانه اذا كان مجملا لا يحلله الحديث ما يخالفه بأن كان مجملا فيرجع الى تأويله و يجب الحمل عليه لانه اذا كان مجملا لا يحله والأمر بتغطية الاناء عام فلايقبل تخصيصه بمذهب الراوى عندالشافعي والاكثرين جابر فجاء بقدح نبيذ هو محمول على ماسبق فى الباب السابق أنه نبيذ لم يشتد ولم يصر مسكرة وله هود عن الأعمش عن أبي سفيان اسم أبى سفيان طلحة بن نافع تابعي مشهور سبق قوله ﴿عن الأعمش عن أبي سفيان السبق في الباب السابق بن نافع تابعي مشهور سبق قوله ﴿عن الأعمش عن أبي سفيان السم أبي سفيان طلحة بن نافع تابعي مشهور سبق قوله هود المنافية على نافع تابعي مشهور سبق قوله المنافية على المنافية المنافية المنافية على على المنافية على على المنافية على المنافية على المنافية عالم على على على المنافية على المنافية على على على المنافية على على على المنافية على على على على المنافية على على المنافية على على على على المنافية على المناف

إِنَّهُ فَانَ لَمْ يَجِدُ أَحُدُكُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَّتُه عُودًا وَيَذْكُرُ اللهَ فَلَيْفَعَلْ فَانَ الْفُو يُسقَة تَضْرَمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ وَأَغْلَقُوا الْبَابَ و وَرَشَىٰ يَحْقَى بِنُ يَحْقَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى هُ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَديثِ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَأَكُوفُوا الْإِنَاءَ أَوْ خَمْرُوا الْإِنَّاءَ وَلَمْ يَذْكُرْ تَعْرِيضَ الْعُودِ عَلَى الْإِنَاءَ فَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَأَكُوفُوا الْإِنَاءَ أَوْ خَمْرُوا الْإِنَّاءَ وَلَمْ يَذْكُرْ تَعْرِيضَ الْعُودِ عَلَى الْإِنَاء عَيْرَ اللهَ وَمَرْشَى الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلَقُوا الْبَابَ فَذَكَرَ بَمثل حَديث اللَّيْثَ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَو خَمِّرُوا الآنيَة وَقَالَ تُصْرِمُ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهِ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللّه عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّه عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّه عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّه عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّه عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّه عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا السَّيْ عَلَيْهُ وَلَا الله وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّه عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّه عَلَيْهُ وَلَا اللّه عَلَيْهُ وَلَمْ اللّه عَلَيْهُ وَلَا اللّه عَلَيْهُ وَلَا اللّه عَلَيْهُ وَلَا السَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّه عَلَيْهُ وَلَا اللّه عَلَيْهُ وَلَا اللّه عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّه عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَاهُ وَلَا الللّهُ عَلَى الللّه عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ

بيانه مرات . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فَانَ الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم ﴾ المراد بالفويسقة الفأرة وتضرم بالتاء واسكان الضاد أى تحرق سريعا قال أهل اللغة ضرمت النار بكسر الرا وتضرمت وأضرمت أى التهمت وأضرمتها أنا وضرمتها . قول مسلم رحمه الله ﴿ ولم يذكر تعريض العود على الانا و هكذا هو فى أكثر الأصول وفى بعضها تعرض فأما هذه فظاهرة وأما تعرض ففيه تسمح فى العبارة والوجه أن يقول ولم يذكر عرض العود لأنه المصدر الجارى على تعرض والله أعلم . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ اذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فان الشيطان ينتشر حينتذ فاذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الباب واذكروا

اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا معلقا وأوكوا قربكم وإذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا ﴾ هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والادب الجامعة المصالح الآخرة والدنيا فأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة من ايذا الشيطان وجعل الله عز وجل هذه الأسباب أسبابا للسلامة من ايذا ئه فلا يقدر على كشف انا ولاحل سقاء ولافتح باب ولاايذا صبي وغيره اذاوجدت هذه الأسباب وهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن العبد اذا سمى عند دخول بيته قال الشيطان لامبيت أي لاسلطان لناعلى المبيت عند هؤلاء وكذلك اذا قال الرجل عند جماع أهله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا كان سبب سلامة المولود من ضرر الشيطان وكذلك شبه هذا مما هو مشرور في الأحاديث الصحيحة وفي هذا الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث المدت على ذكر الله تعالى في هذه المواضع و ياحق بها مافي معناها قال أصحابنا يستحب أن يذكر اسم الله تعالى على كل أمرذي بال وكذلك يحمد الله تعالى في أول كل أمر ذي باللحديث الحديث الحسن المشهور فيه . قوله ﴿ جنح الميل ﴾ هو بضم الجيم وكسرها لغتان مشهورتان وهو ظلامه و يقال أجنح الميل أي أقبل ظلامه وأصل الجنوح الميل . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فان الشيطان ومعناه أنه يخاف على الصيان ذلك الوقت من ايذا الشياطين لكثرتهم ينتشر ﴾ أي جنس الشيطان ومعناه أنه يخاف على الصيان ذلك الوقت من ايذا الشياطين لكثرتهم ينتشر ﴾ أي جنس الشيطان ومعناه أنه يخاف على الصيان ذلك الوقت من ايذا الشياطين لكثرتهم

حَدَّتَنَا أَبُو الزُّبَيْرِعَنْ جَابِر ح وَحَدَّتَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبَى الزَّبِيرُ عَنْ جَابِر قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا ثُرُّ سلُوا فَوَاشِيكُمْ وَصَنْيَانَكُمْ إِذَا غَابَت الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَعْمَلُهُ الْعِشَاءَ فَانَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَعْمَلُ الْعشاء و مَرْثَى كُمَّدُ بْنُ الْكُنَّى حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْن حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبِيْرُ عَنْ جَابِر عَن الَّنِّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْحُو حَديثُ زُهَيْرِ وَمِرْشِ عَمْرُ وِالنَّاقِدُ حَدَّثَنَا هَاثُمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّتَنَا ٱللَّيْثُ بْنُ سَعْد حَدَّتَني يَزِيدُ بْنُ عَبْد ٱلله بْنِ أَسَامَة بْنِ الْهَادِ ٱللَّيْشَّ عَنْ يَحْيَى بْن سَعيد عَنْ جَعْفَر بْنِ عَبْد الله بْنِ الْحَكَم عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكَيْمِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد الله قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهَ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ غَطُّوا الْاَنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَانَّ في السَّنَةَ لَيْلَةً يَنْزِلُ فيهَا وَبَا أَ لَا يَكُثُرُ بِانَاء لَيْسَ عَلَيْه غَطَاآه أَوْ سَقَاء لَيْسَ عَلَيْه وَكَاء إِلَّا نَزَلَ فيه من ذلك الْوَبَاء و مَرْثُنَ نَصْرُ بْنُ عَلَى الْجِهْضَمَى تَحَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْد بَهٰذَا الْاسْنَاد بمثْله غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَانَّ فِي السَّنَة يَوْمًا يَنْزِلُ فِيهِ وَبَاءٌ وَزَادَ فِي آخرِ الْحَديثِ قَالَ اللَّيْثُ فَالْأَعَاجِمُ عَنْدَنَا

حينة دوالله أعلم . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لاترسلوا فواشيكم وصبيانكم اذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء ﴾ قال أهل اللغة الفواشي كل منتشر من المال كالابل والغنم وسائر البهائم وغيرها وهي جمع فاشية لانها تفشو أي تنتشر في الارض و فحمة العشا طلبتها وسوادها وفسرها بعضهم هنا باقباله وأول ظلامه و كذا ذكره صاحب نهاية الغريب قال ويقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشا الفحمة وللتي بين العشاء والفجر العسعسة . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فان في السنة ليلة ينزل فيها و باء ﴾ و في الرواية الاخرى يوما بدل ليلة قال الليث فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. الوباء يمدو يقصر لغتان حكاهما الجوهري وغيره والقصر أشهر يتقون ذلك في كانون الأول. الوباء يمدو يقصر لغتان حكاهما الجوهري وغيره والقصر أشهر

يَتَقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونَ الْأَوَّلِ حَرَثَنَ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ أَي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ أَيْهِ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْرُوهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ مُعَلَمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

قال الجوهرى جمع المقصور أو باء وجمع الممدود أو بية قالوا والوباء مرض عام يفضى الى الموت غالبا . وقوله ﴿ يتقون ذلك ﴾ أى يتوقعونه و يخافونه وكانون غيره صروف لأنه علم أعجمى وهو الشهر المعروف وأما قوله فى رواية يوما و فى رواية ليلة فلامنافاة بينهما اذ ليس فى أحدهما ننى الآخر فهما ثابتان . وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا تتركوا النار فى بيو تكم حين تنامون ﴾ هذا عام تدخل فيه نار السراج وغيرها وأما القناديل المعلقة فى المساجد وغيرها فان خيف حريق بسبها دخلت فى الأمر بالاطفاء وان أمن ذلك كما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء العلة لأن النبى صلى الله على وسلم على الأمر بالاطفاء فى الحديث السابق بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم فاذا انتفت العلة زال المنع . قوله ﴿ سعيد بن عمر و الأشعث ﴾ تقدم مرات أنه بضم الموحدة والله أعلى الأشعث بن قيس . قوله ﴿ بريدة عن أبى بردة ﴾ تقدم أيضاً مرات أنه بضم الموحدة والله أعلى

\_\_\_\_ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ﴿ مِن الْإعْشَءَن خَيْمَة عن أَبِي حَذَيْفَة رَضِي اللهُ عَنه قال كنا اذاحضر نامع النبي صلى الله عليه

خَيْمَهَ عَنْ أَيِ حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعَ يَدَهُ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعُهُ مَنَّةً طَعَامًا لَمْ نَضَعُ أَيْدَيَنَا حَتَى يَبْدَأُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعَ يَدَهُ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعُهُ مَنَّةً طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَاتَّخَذَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِي كَا يَهُ وَلَا يَدُوهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِي كَا يَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ فَقَالَ رَسُولُ الله

وسلم طعامالم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده إلى آخره ﴾ هذا الاسناد فيه ثلاثة تابعيون كوفيون بعضهم عن بعض الأعشعن خيثمة وهو خيثمة بن عبدالرحمن العبد الصالح وأبوحذيفة واسمه سلمة بن صهيب وقيل ابن صهيبة وقيل ابن صهبان وقيل ابن صهبة وقيل ابن صهيبة الهمداني الأرحبي بالحاء المهملة و بالموحدة . وقوله ﴿ لمنضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ فيه بيان هذا الأدب وهو أنه يبدأ الكبير والفاضل في غسـل اليد للطعام و في الأكل. قوله ﴿ فِحاءت جارية كانها تدفع ﴾ وفي الرواية الأخرى كانها تطرد يعني لشدة سرعتها فذه بت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسـلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام اذا لمبذكر اسم ألله تعالى عليه وانهجاء بهذه الجارية ليستحل بهافأخذت بيدها فجاءبهذا الأعرابي ليستحلبه فأخذت بيــده والذي نفسي بيــده إن يده فييدي مع يدها ثم زاد في الرواية الآخري في آخر الحديث ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل · في هذا الحـديث فوائد هنها جواز الحلف من غير استحلاف وقدتقدم بيانه مرات وتفصيل الحال فياستحبابه وكراهته ومنها استحياب التسمية في ابتداء الطعام وهذا مجمع عليه و لذا يستحب حمد الله تعالى في آخره كما سميأتي في موضعه إن شاء الله تعالى وكذا تستحب التسمية فيأول الشراب بل في أولكل أمر ذي بال كماذكرنا قريباً قال العلماء ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره وينبهه عليها ولوترك التسمية فى أول الطعام عامدا أو ناسياً أو جاهلا أو مكرهاً أو عاجزا لعارض آخر ثم تمكن فى أثناء أكله منها يستحب أن يسمى ويقول بسم الله أوله وآخره لقوله صلىالله عليـه وسلم اذا أكل صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ ٱسْمُ ٱلله عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ جَاءَ بِهٰذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ اللَّهَ عَرَاقِي لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِي الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِي الْخَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِي الْخَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهُ وَ مَرْشِنِ اللَّهُ عَرَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظُلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى النَّهُ وَسَلَّمَ الْخَنْظُلِيُّ أَخْبَرَنَا عَلَيْ وَسَلَّمَ الْأَرْحَيِّ عَنْ اللهِ عَنْ خَيْمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِن عَنْ أَبِي كُذَيْفَةَ الأَرْحَيِّ عَنْ عَنْ خَيْمَةً بْنِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى اللهِ عَمْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِلَى طَعَامَ فَذَكَرَ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ كُولِي الْجَارِيَةِ كُأَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْحَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ ا

أحدكم فليذكر اسم الله فان نسى أن يذكر الله فى أوله فليقل بسم الله أوله وآخره رواه أبوداود والترهذى وغيرهما قال الترمذى حديث حسن صحيح والتسمية فى شرب الماء واللبن والعسل ولمرق والدواء وسائر المشرو بات كالتسمية على الطعام فى كل ماذكرناه وتحصل التسمية بقوله بسم الله فان قال بسم الله الرحن الرحيم كان حسناً وسواء فى استحباب التسمية الجنب والحائض وغيرهما و ينبغى أن يسمى كل واحد من الآكلين فان سمى واحد منهم حصل أصل السنة نص عليه الشافعى رضى الله عنه و يستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان انما يتمكن من الطعام اذا لم يذكر اسم الله تعلى عليه و لأن المقصود يحصل بواحد و يؤيده أيضا ماسيأتى فى حديث الذكر عند دخول البيت وقد أوضحت هذه المسائل وما يتعلق بها فى كتاب أذكار الطعام والله أعلم وقوله صلى الله عليه وسلم إن يده فى يدى مع يدها كه هكذا هو فى معظم الأصول يدها وفى بعضها يدهما فهذا ظاهر والنشيمة تعود الى الجارية والأعرابي ومعناه إن يدى فى يد الشيطان مع يد الجارية والأعرابي وأما على رواية يدها بالافراد فيعود ومعناه إن يدى ألما مستقيمة فان إثبات يدها لاينفى يد الأعرابي واذا صحت الرواية بالافراد واية الافراد أيضاً مستقيمة فان إثبات يدها لاينفى يد الأعرابي واذا صحت الرواية بالافراد واية الافراد أيضاً مستقيمة فان إثبات يدها لاينفى يد الأعرابي واذا صحت الرواية بالافراد واية الافراد أيضاً مستقيمة فان إثبات يدها لاينفى يد الأعرابي واذا صحت الرواية بالافراد وجب قبوطا وتأويلها على ماذكرناه والله أعلم ، قوله صلى الله عليه ومعناه أنه يتمكن من أكله ومعناه أنه يتمكن من من أكله وسلم من أكله ومعناه أنه يتمكن من أكله ومعناه أنه يستحل يتمكن من أكله ومعناه أنه يود

أكل الطعام اذا شرع فيه انسان بغير ذكر الله تعالى وأما اذا لم يشرع غيمه أحد فلا يتمكن وان كان جماعة فذكر اسم الله بعضهم دون بعض لم يتمكن منه ثم الصواب الذي عليه جماهير العلماء من الساف والحاف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين أنهذا الحديث وشبهه من الأحاديث الواردة في أكل الشيطان محمولة على ظواهرها وأن الشيطان يأكل حقيقة إذ العقل لايحيله والشرع لم ينسكره بل أثبته فوجب قبوله واعتقاده والله أعلم قوله في الرواية الثانية وقدم مجىء الأعرابي عكس الرواية الأولى والثالثة كالأولى و وجه الجمع بينهما أن المراد بقوله في الثانية قدم مجىء الأعرابي أنه قدمه في اللفظ بغير حرف ترتيب فذكره بالواو فقال جاء أعرابي وجاءت جارية والواو لاتقتضى ترتيباً وأما الرواية الأولى فصريحة في الترتيب في وتقديم الجارية لأنه قال ثم جاء أعرابي وثم للترتيب فيتعين حمل الثانية على الأولى و يبعد حمله على واقعتين قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لامبيت لكم ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت ولم لم نذكر الله تعالى عند دخوله معناه قال الشيطان لاخوانه وأعوانه و رفقته ، و في هذا استحباب ذكر الله تعالى عند دخول معناه قال الشيطان لاخوانه وأعوانه و رفقته ، و في هذا استحباب ذكر الله تعالى عند دخول معناه قال الشيطان لاخوانه وأعوانه و رفقته ، و في هذا استحباب ذكر الله تعالى عند دخول معناه قال الشيطان لاخوانه وأعوانه و رفقته ، و في هذا استحباب ذكر الله تعالى عند دخول معناه قال الشيعان لاخوانه وأعوانه و رفقته ، و في هذا استحباب ذكر الله تعالى عند دخول المتحباب ذكر الله تعالى عند دخوله معناه قال الشينية و المناه و المناء و المناه و

وَحَدَّ ثَلْيِهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْـ بَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمَعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمَعَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيه وَسَـلَّمَ يَقُولُ بمثل حَديث أَبي عَاصِم إِلَّا أَنَّهُ ۚ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُ ٱسْمَ ٱللَّهُ عَنْدَ طَعَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُر أَسْمَ الله عنْدَ دُخُوله مِرْشِ قُتَيْبَةُ بنُ سَعيد حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ أَبْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَانَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ مِرْشِ أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي شَيبةَ وَمُحَمَّدُ أَنْ عَبْد الله بْن نَمْيَرْ وَزْهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ أَبِّي عُمْرَ « وَاللَّفْظُ لاُبْنِ نَمْيَرْ » قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ أَبِي بَكُرِ بِنْ عُبَيْدِ اللهُ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنْ عُمَرَ عَنْ جَدِّهِ ابْنُ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَــلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْياً كُلْ بَيمينه وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بَيمينه فَانَّ الشَّيْطَانَ يَأْ كُلُ بشَمَاله وَ يَشْرِبُ بشَمَاله و صَرْشَ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد عَنْ مَالك بْن أَنْسَ فَيَمَا قُرَى ۚ عَلَيْهِ حِ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ بَمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ ٱلْمُثنَى َّ حَدَّثَنَا يَحْيَى « وَهُوَ الْقَطَّانُ » كَلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدَالله جَميعًا عَن الزَّهْرِيِّ النَّاد سُفْيَانَ و مِرْثَى أَبُوالطَّاهر

البيت وعند الطعام . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لاتاً كلوا بالشمال فان الشيطان يأكل بالشمال ﴾ وفى رواية ابن عمر رضى الله عنه اذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وكان نافع يزيد فيها و لا يأخذ بها ولا يعطى بها . فيه استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال وقد زاد نافع الاخذ والاعطاء وهذا اذا لم يكن عذر فان كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة

وَحْرُ مَلَةُ قَالَ أَبُو الطَّاهِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ حَرْ مَلَةُ حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ حَدَّتَنَى عُمْرُ بْنُ مُعَدَّ حَدَّتَنَى الْقَاسُمُ بْنُ عَبْدُ الله بْنِ عَمْرَ حَدَّتَهُ عَنْ سَالَمٍ عَنْ أَلِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْكُلُ أَحَدُ مَنْكُمْ بِشَمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَ بَهَا قَانَ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْكُلُ الْعَنْ عَرْدَهُ فَيهَا وَلَا يَشْرَبَنَ بَهَا قَالَ لَا يَأْكُلُ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشَمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَ بَهَا قَالَ لَا يَأْكُلُ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بَشَمَالِهِ وَلَا يَشْرَبُ بَهَا قَالَ لَا يَعْطَى بَهَا قَالَ لَا يَعْطَى بَهَا وَفِي رَوايَة اللهِ السَّلَاهِ وَلَا يَعْطَى بَهَا قَالَ لَا يَعْطَى بَهَا قَالَ وَكَانَ نَافِعْ يَرِيدُ فَيهَا وَلَا يُغْبُدُهُ بَهَا وَلا يُعْطَى بَهَا وَفِي رَوايَة عَنْ الطَّاهِ لَا يَأْكُنَ أَحَدُكُم حَرَثَ الْوَبِهِ بَهِ اللهِ وَيَشَرَبُ بَهُ اللهُ عَلَى الطَّاهِ لَا يَعْطَى بَهَا قَالَ لَا أَسْفَعَى بَهَا وَهِ فَعَلَ كُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أو غير ذلك فلا كراهة فى الشمال وفيه أنه ينبغى اجتناب الأفعال التى تشبه أفعال الشياطين وأن للشياطين يدين. قوله ﴿ ان رجلا أكل عند رسول الله حلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لاأستطيع قال لا استطعت مامنعه إلا الكبر قال فمارفعها الى فيه ﴾ هذا الرجل هو بسر بضم الباء و بالسين المهملة ابن راعى العير بفتح الدين و بالمثناة الأشجعي كذا ذكره ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني وابن ماكو لا و آخرون وهو صحابي مشهور عده هؤلاء وغيرهم فى الصحابة رضى الله عنهم وأما قول القاضي عياض رضى الله عنه أن قوله مامنعه إلا الكبريدل على أنه كان منافقا فليس بصحيح فان مجرد الكبر والمخالفة لايقتضى النفاق والكفر لكنه معصية ان كان الأمر أمر ايجاب وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر وفيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الاكل واستحباب تعليم الآكل اذا خالفه كما في حديث عمر بن أبي سلمة الذي بعد هذا . قوله ﴿ عن عمر بن أبي سلمة الذي بعد هذا . قوله ﴿ عن عمر بن أبي سلمة الذي بعد هذا . قوله ﴿ عن عمر بن أبي سلمة الذي بعد هذا . قوله ﴿ عن عمر بن أبي سلمة الذي بعد هذا . قوله ﴿ عن عمر بن أبي سلمة الذي بعد هذا . قوله ﴿ عن عمر بن أبي سلمة الذي بعد هذا . قوله ﴿ عن عمر بن أبي سلمة الذي بعد هذا . قوله ﴿ عن عمر بن أبي سلمة الذي بعد هذا . قوله ﴿ عن عمر بن أبي سلمة الذي بعد هذا . قوله ﴿ عن عمر بن أبي سلمة الذي بعد هذا . قوله ﴿ عن عمر بن أبي سلمة الذي بعد هذا . قوله ﴿ عن عمر بن أبي سلمة الذي بعد هذا . قوله ﴿ عن عمر بن أبي سلمة المنافقة على من أبي سلمة المنافقة عن المنافقة عند المؤلم الم

أَنْ كَيْسَانَ سَمَعَهُ مَنْ عُمَرَ بِنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ صَدِيً الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَتْ يَدَى تَطِيشُ فِي الصَّحْفَة فَقَالَ لِي يَاغُلَامُ سَمِّ الله وَكُلْ بَيمينكَ وَكُلْ مَّ لَيلِكَ وَمِرَثُنَ الْبَنُ عَلِي الْحُلُوانِي وَأَبُو بَكُر بْنُ إِسْحَقَ قَالَا حَدَّنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ يَلِيكَ وَمِرَثُنَ الْجُنَونَ بَنُ كَيْسَانَ عَنْ عُمَر اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْجُنَا الله عَرْو بن حَلْحَلَة عَنْ وَهْبِ بن كَيْسَانَ عَنْ عُمَر الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ أَيْهِ سَعِيدَ قَالَ نَهُ مَ النَّهُ عَنْ الله عَنْ أَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الله عَلْمُ الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَن الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَن الله عَن الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَن الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَن الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَن الله الله عَن الله عَلَى الله الله عَلَيْه وَاللّمَ الله عَلْمَ الله الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَاللّمَ الله الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَمُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله

سلمة رضى الله عنه قال كنت فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم و كانت يدى تطيش فى الصحفة فقال لى ياغلام سم الله و كل يمينك وكل بما يليك ﴿ قوله تطيش بكسر الطاء و بعدها مثناة تحت ساكنة أى تتحرك وتمتد الى نواحى الصحفة ولا تقتصر على موضع واحد والصحفة دون القصعة وهى ما تسع ما يشبع خمسة فالقصعة تشبع عشرة كذا قاله الكسائى فيما حكاه الجوهرى وغيره عنه وقيل الصحفة كالقصعة وجمعها صحاف وفى هذا الحديث بيان ثلاث سنن من سنن الأكل وهى التسمية والأكل باليمين وقد سبق بيانهما والثالثة الأكل بما يليه لأن أكلهمن موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة فقد يتقذره صاحبه لاسيما فى الأمراق وشبهها وهذا فى الثريد والأمراق وشبهها فان كان تمرا أو أجناسا فقد نقلوا اباحة اختلاف الأيدى فى الطبق ونحوه والذى ينبغى تعميم النهى حملا للنهى على عمو مه حتى يثبت دليل مخصص . قوله ﴿ محمد بن عمر و المن عليه وسفتح الحامين المهملتين واسكان اللام بينهما والله أعلم . قوله ﴿ نهى رسول الله ابن حلحلة ﴾ هو بفتح الحامين المهملتين واسكان اللام بينهما والله أعلم . قوله ﴿ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية ﴾ قال فى الرواية الأخرى واختنائها أن يقلب رأسها حتى طلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية ﴾ قال فى الرواية الأخرى واختنائها أن يقلب رأسها حتى

وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنِ الشَّرْبِ قَائِمً عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ أَنَسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنِ الشَّرْبِ قَائِمً عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا قَالَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا قَالَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا قَالَ

يشرب منه . الاختناث بخاء معجمة ثم تاء مثناة فوق ثم نون ثم ألف ثم مثلثة وقد فسره في الحديث وأصل هذه الكلمة التكسر والانطواء ومنه سمى الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته مخنثا واتفقوا على أن النهى عن اختنائها نهى تنزيه لاتحريم ثم قيل سببه أنه لايؤمن أن يكون في البقاء مايؤذيه فيدخل في جوفه ولا يدرى وقيل لأنه يقذره على غيره وقيل أنه ينتنه أو لأنه مستقذر وقد روى الترمذي وغيره عنكبشة بنت ثابت وهي أخت حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنهما قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما فقمت الى فيها فقطعته قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقطعها لفم القربة فعلته لوجهين أحدهما أن تصون موضعا أصابه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبتذل و يمسه كل أحدوالثاني أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء والله أعلم فهذا الحديث يدل على أن النهى ليس للتحريم والله أعلم

## \_\_\_\_ باب في الشرب قائما جي \_\_\_

فيه حديث قتادة ﴿ عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما ﴾ وفي

رواية نهى عن الشرب قائمًا قال قتادة قلنا فالأكل قال أشر أو أخيت وفى رواية عن قتادة عن أبى عبسي الأسواري عن أبي سعيد الخدري أنرسولالله صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما وفى رواية عنهم نهى عن الشربقائما وفي رواية عن عمر بن حمزة قال أخبرني أبوغطفان المرى أنهسمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايشربن أحدكم قائمًا فمن نسى فليستقى وعن ابن عباس سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم وفي الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم و في صحيح البخاري أن علياً رضي الله عنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلكم رأيتموني فعلت اعلم أن هذه الاحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقو الا باطلة و زاد حتى تجاسر و رام أن يضعف بعضها وادعى فيها دعاوى باطلة لاغرض لنا فى ذكرها ولاوجه لاشاعة الأباطيل والغلطاتفى تفسير السنن بل نذكر الصواب و يشار الى التحذير من الاغترار بماخالفه وليس في هذه الاحاديث بحمدالله تعالى اشكال ولا فيها ضعف بلكلها صحيحة والصواب فيها أن النهى فيها محمول على كراهة التنزيه وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيانللجو از فلا اشكال ولا تعارض وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير اليهو أمامن زعم نسخا أوغير هفقد غلط غلطا فاحشا وكيف يصار الى النسخ معامكان الجمع بين الاحاديث لوثبت التاريخ وأنى له بذلك والله أعلم فان قيل كيف يكون الشرب قائمًا مكروها وقدفعله النبي صلى الله عليه وسلم فالجو اب أن فعله صلى الله عليه وسلم اذاكان بياناً للجو از لايكون مكروهاً بلالبيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم فكيف يكون مكروهاً وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وطاف على بعير معأن الاجماع علىأن الوضوء ثلاثاً ثلاثاً والطواف ماشياً أكمل ونظائر هذاغير منحصرة فكان صلىالله عليه وسلم ينبه علىجوازالشيءمرةأومرات و يو اظب على الأفضل منه وهكذا كان أكثر وضوئه صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ثلاثاً وأكثرطوافه ماشياً وأكثر شربه جالساً وهذاواضح لايتشكك فيه من له أدنى نسبة الىعلم والله أعلم. وأماقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فَن نسى فليستقى ﴾ فمحمول على الاستحباب والندب فيستحب لمن شرب قائمًا أن يتقايأه لهذا الحديث الصحيح الصريح فلن الأمر اذا تعـذر حمـله على الوجوب حمل على الاستحباب وأما قول القاضي عياض لاخلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسياً ليسعليه أن يتقايأه. فأشار بذلك الى تضعيف الحديث فلا يلتفت الى اشارته وكون أهل العلم لم يوجبوا

قَتَادَةُ فَقُلْنَا فَالْأَكُلُ فَقَالَ ذَاكَ أَشَرُ أَوْ أَخْبَثُ و صَرَبْنِهِ قُتَدِبَةُ بْنُسَعِيدَ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَدِبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيمْ عَنْ هَشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمثْلِهِ وَلَمْ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيمْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَمثْلِهِ وَلَمْ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيمْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي عَيسَى الْأَسْوَارِيِّ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةً عَنْ أَبِي عَيسَى الْأَسْوَارِيِّ يَذَكُرْ قَوْلَ قَتَادَةً عَنْ أَبِي عَيسَى الْأَسْوَارِيِّ

الاستقاءة لا يمنع كونها مستحبة فان ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجازف لايلتفت اليه فمن أين له الاجماع على منع الاستحباب وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوي والترهات ثم اعلم أنه تستحب الاستقاءة لمن شرب قائمًا ناسياً أو متعمداً وذكر الناسي في الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى لأنه اذا أمر به الناسي وهو غير مخاطب فالعامد المخاطب المكلف أو لى وهذا واضح لاشك فيــه لاسماعلى مذهب الشافعي والجمهور فيأن القاتل عمداً تلزمه الكفارة وأن قوله تعالى ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة لايمنع وجوبها على العامد بل للتنبيه والله أعلم . وأما ما يتعلق بأسانيد الباب وألفاظه فقال مسلم حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النيصلي الله عليه وسلم قال . وحدثنا محمد بن مثني حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس. هذان الاسنادان بصريون كلهم وقد سبق مرات أن هداباً يقال فيه هدبة وأن أحدهما اسم والآخر لقب واختاف فيهما وسعيد هذا هو ابن أبي عروبة . وقوله ﴿ قال قتادة قلنا «يعنى لأنس» فالأكل قال أشر وأخبث ﴾ هكذا وقع في الأصول أشر بالألف والمعروف في العربية شر بغير ألف وكذلك خير قال الله تعالى أصحاب الجنــة يومئــذ خير مستقراً وقال تعالى فسيعلمون من هو شر مكاناً ولكن هذه اللفظة وقعت هنا على الشك فانه قال أشر وأخبث فشك قتادة في أن أنساً قال أشر أو قال أخبث فلا يثبت عن أنس أشربهذه الرواية فان جاءت هذه اللفظة بلا شك وثبنت عن أنس فهو عربي فصيح فهي لغة وان كانت قليلة الاستعمال ولهذا نظائر بمسالا يكون معروفا عند النحويين وجارياً علىقواعدهم وقد صحت به الأحاديث فلا ينبغي رده اذا ثبت بل يقال هذه لغة قليلة الاستعال ونحو هذا من العبارات وسببه أنالنحويين لم يحيطوا إحاطة قطعية بجميع كلام العرب ولهذا يمنع بعضهم ماينقله غيره

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِي صَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ زَجَرَ عَرِ الشُّرْبِ قَائِماً وَحِرَثَنَ وَابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ بَشَارِ « وَاللَّهُ ظُ لُوهُ مِرْ وَابْنِ الْمُثَنَّى » قَالُوا حَدَّ ثَنَا يُحْيَى بْنِ سَعِيد حَدَّ ثَنَا يُعْجَدُ حَدَّ ثَنَا قَتَادُة عَنْ أَبِي عَيْسِي الْأَسْوَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنِ الشَّرْبِ قَائِمًا حَرَثِي عَنْ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنِ الشَّرْبِ قَائِمًا حَرَثِي عَنْ أَلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنِ الشَّرْبِ قَائِمًا حَرَثِي أَنُو مَوْلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنِ الشَّرْبِ قَائِمًا حَرَثَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهُ عَنْ الشَّرْبِ قَائْمً الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

و حرز أبُوكَامِلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ زَمْنَمَ فَشَرِبَ وَهُو قَائِمْ وحرز أَنْ عَبَاسِ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ زَمْنَمَ فَشَرِبَ وَهُو قَائِمْ وحرز أَنْ عَبَاسِ أَنَّ النَّبِيَّ وَسَلَمْ مَنْ ذَمْنَمَ فَشَرِبَ وَهُو قَائِمْ وحرز أَنْ عَبَاسِ أَنَّ النَّبِيَّ وَسَلَمْ مَنْ دَلُو مَنْهَا وَهُو قَائِمْ وحرز أَنْ عَبَاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ شَرِبَ مَنْ زَمْنَمَ مِنْ دَلُو مَنْهَا وَهُو قَائِمْ وحرز أَنْ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ حَدَّ ثَنَا هُ أَنْ النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ دَلُو مَنْهَا وَهُو قَائِمْ وحرز أَنْ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ دَلُو مَنْهَا وَهُو قَائِمْ وحرز أَنْ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِي حَدَّ ثَنَا هُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ مَنْ دَلُو مَنْهَا وَهُو قَائِمْ وحرز أَنْ عَبَاسٍ أَنَّ النَّهِ وَسَلَمْ فَالله عَلَيْهُ وَسُلَمْ مَنْ دَلُو مَنْهَا وَهُو قَائِمْ وحرز أَنْ عَبَاسٍ أَنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ مَنْ دَلُو مَنْهَا وَهُو قَائِمْ وحرز أَنْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ مَنْ دَلُو مَنْهَا وَهُو اللهُ وَلَقُو وَالْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمْ قَالَ حَدَّيْنَا هُ مَنْ مَنْ وَكُولُ حَ وَحَدَّيْنَ يَعْهُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمْ قَالَ

عن العرب كما هو معروف والله أعلم · وقوله ﴿ عن أبى عيسى الأسوارى ﴾ هو بضم الهمزة وحكى كسرها والذى ذكره السمعانى وصاحبا المشارق والمطالع هو الضم فقط قال أبوعلى الغسانى والسمعانى وغيرهما لايعرف اسمه قال الامام أحمد بن حنبل لانعلم أحدداً روى عنه غير قتادة وقال الطبرانى هو بصرى ثقة وهو منسوب الى الأسوار وهو الواحد من أساورة الفرس قال الجوهرى قال أبوعبيد هم الفرسان قال والأساورة أيضاً قوم من العجم بالبصرة نالوها قديما كالأخامرة بالكوفة. قوله ﴿ أبو غطفان المرى ﴾ هو بضم الميم و تشديد الرائ

إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ وَمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَبَيْهِ وَسَلَمَ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَامَمٌ وَ وَحَرَثَنَى عُبَيْدُ اللّه بْنُمُعَاذَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَاصِمٍ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ سَمِعَ ابْنَ عَبَاسِ وَحَرَثَنَى عُبَيْدُ اللّه بْنُمُعَاذَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَاصِمٍ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ سَمِعَ ابْنَ عَبَاسِ وَحَرَثَنَى عُبَيْدُ اللّه بْنُ مَعْمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَامَتَ وَاسْتَسْقَى وَهُو قَامَى عَنْدَ الْبَيْتِ وَمِرَثِنَ اللّه مُعَدَّدُ بْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَامَتَ وَوَرَثِنَ اللّه بَعْمَ اللّه بَعْمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَامَتَ وَوَمَرَثَنَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَامَتَ وَوَمَرَثُنَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَامَتُ وَفَى حَدِيثُهِمَا فَأَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللّه مُنَادَ وَفَى حَدِيثُهُمَا فَأَتَيْنَهُ بَوْلُولُونَ اللّه مُنَادَ وَفَى حَدِيثُهُمَا فَأَتَيْنَهُ بَدُلُو

ولا يعرف اسمه وفيه سريج بن يونس تقدم معناه مرات أنه بالمهملة والجيم. قوله ﴿ واستسقى وهو عند البيت ﴾ معناه طلب وهو عند البيت ما يشربه والمراد بالبيت الكعبة زادها الله شرفاً

فيه حديث ﴿ بهى أَن يَتَنفُس فِي الاناء ﴾ وحـديث كان يتنفس في الاناء ثلاثاً وفي رواية

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ قَالَ أَنَسَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الشَّرَابِ ثَلَاثًا وَمِرَثْنَ هُ ثَنَيْبَةُ بِنُ سَعِيد وَ أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا خَدَّنَا وَكِيعٌ عَنْ هَشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ أَبِي عَصَامٍ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمْثُلُهُ وَسَلَّمَ بَمْثُلُهُ وَقَالَ فِي الْاَنَاء

مرَّثْنَ يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ

فى الشراب و يقول انه أروى وأبرأ وأمرأ . هذان الحديثان محمولان على ماترجمناه لهما فالأول محمول على أول الترجمة والثانى على آخرها . وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿أروى﴾ من الرى أى أكثر رياً وأمرأ وأبرأ مهموزان ومعنى أبرأ أى أبرأ من ألم العطش وقيل أبرأ أى أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب فىنفس واحد ومعنى أمرأ أى أجمل انسياغاً والله أعلم قوله ﴿عن أبى عصام عن أنس﴾ اسم أبى عصام خالد بن أبى عبيد . وقوله فى الحديث الثانى ﴿كانَ يَتَنفُس فى الإناء أو فى الشراب ﴾ معناه فى أثناء شربه من الإناء أو فى أثناء شربه الشراب والله أعلم

— وي الله تعالى عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الآيمن فالأيمن وفي الرواية الآخرى فقال له عمر وأبو بكر عن شماله يارسول الله اعط أبا بكر فأعطاه أعرابيا عن يمينه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن وفي الرواية الآخرى الأيمنون الأيمنون الأيمنون الأيمنون قال أنس فهي سنة فهي سنة وفي الرواية الآخرى أتى بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لى أن أعطى هؤلاء فقال الغلام لاوالله لا أوثر بنصيبي منك أحداً فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. في هذه الاحاديث

رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَتَى بِلَبَنِ قَدْ شيبَ بَمـاء وَعَنْ يَمينه أَعْرَابَى ۖ وَعَنْ يَسَاره أَبُو بَكُر فَشَر بَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَانَى وَقَالَ الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ مِرْشَ أَبُو بَكُر بْنُ أَن شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقَدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَ ٱلله بْن نَمَيْرِ « وَٱللَّفْظُ لَزُهَيْر » قَالُوا حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَس قَالَ قَدَمَ النَّيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدينَةَ وَأَنَا ٱنْءَشْرِ وَمَاتَ وَأَنَا ٱنْن عَشْرِينَ وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْثَثْنَىٰعَلَى خَدْمَته فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا غَلَبْنَا لَهُ مَنْ شَاة دَاجِن وَشيبَ لَهُ مَنْ بَثْر فِي الدَّارِ فَشَرِبَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرِ عَنْ شَمَالِه يَارَسُولَ ٱللَّهَ أَعْطَ أَبَا بَكْرَ فَأَعْطَاهُ أَعْرَابيًّا عَنْ يَمينه وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ مِرْشَ يَحْمَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتِيبَةُ وَعَلَىٰ أَبْنُ كُجْرِ قَالُوا حَدَّيْنَا إِسْمَاعِيلُ « وَهُوَ أَبْنُ جَعْفَر» عَنْ عَبْد أَلله بْن عَبْد الرَّحْن بْن مَعْمَر أَنْ حَرْمٍ أَبِي طُوَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمَعَ أَنَسَ بْنَ مَالَكَ حِ وَحَدَّ ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ اُبْن قَعْنَب «وَالْلَفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا سُلْيَانُ « يَعْنَى اُبْنَ بِلَال » عَنْ عَبْد الله بْن عَبْد الرَّحْمٰن أَنَّهُ سَمَعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ يُحَدِّثُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ في دَارِنَا فَاسْتَسْقَى

بيان هذه السنة الواضحة وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الاكرام وفيه أن الأيمن فى الشراب ونحوه يقدم وان كان صغيرا أو مفضولا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضى الله تعالى عنه وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوى فى باقى الأوصاف ولهذا يقدم الأعلم والأفرأ على الاسن النسيب، فى الامامة فى الصلاة · وقوله ﴿شيب﴾ أى خلط وفيه جواز ذلك وانما

خَلَنْنَا لَهُ شَاةً ثُمَّ شُبِتُهُ مِنْ مَا، بِثْرِى هٰذِه قَالَ فَأَعْطَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ وَجَاهُهُ وَأَعَرَاتِيْ عَنْ يَمِينِهِ فَلَمَّ فَرَعُ وَرَبُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شُرْبِهِ قَالَ عَمْرُ هٰذَا أَبُوبِكُر يَارَسُولَ الله يَرِيه إِيَّاهُ فَرَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْرَابِي وَتَرَكَ أَبَا بَكُر وَعُمَر وَقَالَ رَسُولُ الله فَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْأَعْرَابِي وَتَرَكَ أَبَا بَكُر وَعُمَر وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْأَعْرَابِي وَتَرَكَ أَبَا بَكُر وَعُمَر وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْأَعْرَابِي وَتَرَكَ أَبَا بَكُر وَعُمَر وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْأَعْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ قَالَ أَنْسُ فَهَى سُنَةٌ فَهِى سُنَةٌ فَهَى سُنَةٌ فَهَى سُنَةٌ فَهَى سُنَةٌ فَهَى سُنَةٌ فَهَى سُنَة وَسَلَّمَ اللهُ بُن اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ وَسُولُ اللهُ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ وَعَنْ يَعِيهُ عَلْ اللهُ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَالَ الْعُلَامُ لَا وَاللله لَا لَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَو يَدِهُ وَلَا الْعُلَامُ لَا عَلَيْهُ لَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَعَيْهُ وَسَلَمَ فَا يَدُو مَرْبُولُ اللهُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَا يَدُو اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَالَ الْعُلَامُ لَا وَالللهُ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَا يَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ

نهى عن شو به اذا أراد بيعه لانه غش قال العلماء والحكمة فى شو به أن يبرد أو يكثر أوللمجموع وقوله ﴿ فتله فى يده ﴾ أى وضعه فيها وقد جاء فى مسند أبى بكر بن أبى شيبة أن هذا الغلام هو عبد الله بن عباس ومن الاشياخ خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه قيل انما استأذن الغلام دون الاعراد، إدلالا على الغلام وهو ابن عباس وثقة بطيب نفسه بأصل الاستئذان لاسيما والاشياخ أقاربه قال القاضى عياض وفى بعض الروايات عمك وابن عمك أتأذن لى أن أعطيه وفعل ذلك أيضاً تألفاً لفلوب الاشياخ واعلاما بودهم وايثار كرامتهم اذالم تمنع منه اسنة وتضمن ذلك أيضابيان هذه السنة وهي أن الايمن أحق ولا يدفع الى غيره إلا باذنه وأنه لا بأس باستئذانه وأنه لا يلزمه الاذن وينبغي له أيضا أن لا يأذن ان كان فيه تفويت فضيلة أخروية ومصلحة دينية كهذه الصورة وقد نص أصحابنا وغيرهم من العلم الحيل أنه لا يؤثر في القرب وانما الايثار المحمود ما كان في حظوظ النفس دون الطاعات قالوافيكره أن يؤثر غيره بموضعه من الصف الاول وكذلك نظائره وأما الاعراق

عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ح وَحَـدَّثَنَاهُ قَتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَـدَّثَنَا يَعْفُوبُ « يَعْنِي أَبْنَ

فَلَم يَستَأَذُنه مُخافة مِن ايحاشه في استَثَذَانه في صرفه الى أصحابه صلى الله عايه وسلم وربمـا سبق الى قلب ذلك الأعرابي شي يهلك به لقرب عهده بالجاهلية وأنفتها وعدم تمكنه في معرفته خاق رسول الله صلى الله عليه وسملم وقد تظاهرت النصوص على تألفه صلى الله عليه وسلم قلب من يخاف عليه وفي هذه الأحاديث أنواع من العلم منها أن البداءة باليمين في الشراب ونحوه سنة وهذا مما لاخلاف فيه ونقل عن مالك تخصيص ذلك بالشراب قال ابن عبد البر وغيره لايصح هذا عن مالك قال القاضي عياض يشبه أن يكون قول مالك رحمه الله تعالى أن السنة وردت في الشراب خاصة وانما يقدم الأيمن فالأيمن في غيره بالقياس لابسنة منصوصة فيه وكيفكان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن فى الشراب وأشباهه وفيه جواز شرب اللبن المشوب وفيه أن من سبق الى موضع مباح أو مجاس العالم والكبير فهو أحق به بمن يجيء بعده والله أعلم قوله ﴿ عن أنس رضي الله عنه وكن أمهاتي يحثثن على خدمته ﴾ المراد بأمهاته أمه أم سلم وخالته أمحرام وغيرهما من محارمه فاستعمل لفظ الأمهات في حقيقته ومجازه وهذا على مذهب الشافعي رحمه الله والقاضي أبي بكر الباقلاني وغيرهما بمن يجوز اطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه وقوله كن أمهاتي على لغة أكلوني البراغيث وهي لغة صحيحة وانكانت قليلة الاستعمال وقد تَهْدُمُ ايضَاحُهَا عَنْدُ قُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمُ مَلَائِكُةُ وَنَظَائِرُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قُولُهُ ﴿ فَلَبِّنَا له من شاة داجن ﴾ هي بكسر الجيم وهي التي تعلف في البيوت يقال دجنت تدجن دجونا و يطلق الداجن أيضا على كل ما يألف البيت منطير وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الَّا يمن فالأيمن ﴾ ضبط بالنصب والرفع وهما صحيحان النصبعلى تقدير أعطى الأيمن والرفع على تقدير الأيمن أحق أو نحو ذلك وفي الرواية الأخرى الأيمنون وهو يرجح الرفع وقول عمر رضي الله عنه يارسول اللهاعط أبا بكر انماقاله للتذكير بأبى بكرمخافة من نسيانه واعلاما لذلك الأعرابي الصحيح المشهور وحكى صاحب المطالع ضمها وفتحها قالوا ولا يعرف في المحدثين من يكني أبا طوالة غيره وقد ذكره الحاكم أبو أحمد في الكني المفردة . قوله ﴿ وعمر رضي الله عنه وجاهه ﴾

عَبْدِ الرَّحْنِ الْقَارِكَى » كَلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمِعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدَ عَنِ النَّبِيِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثْلَه وَلَمْ يَقُولَا فَتَلَّهُ وَلَكُنْ فِي رَوَايَةٍ يَعْقُوبَ قَالَ فَأَعْظَاهُ إِيَّاهُ

وَرَثُنَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ وَ إِسْحَقُ بْنُ إَبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ السَّخُقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الاَخْرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْر و عَنْ عَطَاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

هو بضم الواو وكسرها لغتان أى قدامه مواجهاله · قوله ﴿ يعقـوب بن عبدالرحمن القارى ﴾ هو بتشديد الياء منسوب الى القارة القبيلة المعروفة وقد سبق بيانه مرات والله أعلم

--- باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بي --- بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها لاحتمال به وكون بركة الطعام في ذلك الباقي وأن السنة الأكل بثلاثة أصابع ب

فيه . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا أكل أحدكم طعاهاً فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ﴾ وفي الرواية الأخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع و يلعق يده قبل أن يمسحها و في رواية أن الذي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال انكم لا تدرون في أيه البركة و في رواية أن الذي صلى الله عليه وسلم أحدكم فليأ خذها فليمط ما كان بهامن أذى وليأ كلها و لا يدعها للشيطان و لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فانه لا يدرى في أي طعامه البركة و في رواية ان الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فاذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط وذكر نحو ماسبق و في رواية وأمرنا أن نسات القصعة و في رواية وليسات أحدكم الصفحة . في هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل هنها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفاً لها واستحباب الأكل بثلاث أصابع و لا يضم اليها الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مهقا واستحباب الأكل بثلاث أصابع و لا يضم اليها الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مهقا

حَرِثَىٰ هُرُونُ بِنْ عَبِدُ الله حَدَّيْنَا حَجَّاجُ بِنْ مُحَمَّد حَ وَحَدَّيْنَا عَبِدُ بِنْ مُحَيد أَخْبَرَ بِي أَبُوعَاصِم جَمِيعًا عَن أَبْن جُرَيْج ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بَنُ حَرْب « وَ اللَّفْظُ لَهُ » حَدَّثَنَا رَوْح أَنْ عَبَادَةَ حَدَّثَنَا أَنْ جُرَيْجِ قَالَ سَمَعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمَعْتُ أَبْنَ عَبَّاس يَقُولُ قَالَرَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذَا أَكُلَ أَحَـدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْ يَدُهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعَقَهَا مرش أَبُو بَكُر بْنُ أَى شَيْبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالُوا حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدى عَنْ شُفْيَانَ عَنْ سَعْد بْن إِبْرَاهِيمَ عَن أَبْنَ كَعْب بْن مَالِك عَنْ أَبِيه قَالَ رَأَيْتُ النَّهِيَّصَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَقُ أَصَابَعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ وَلَمْ يَذْكُر ٱبْنُ حَاتِمِ الثَّلَاثَ وَقَالَ ٱبْنُ أَبَّى شَيْبَةَ في رَوَايَته عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن كَعْب عَنْ أَبِيه صَرْشُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ هَشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ عَبْد الرَّحْمٰن بْن سَعْد عَن أَبْن كَعْب بْن مَالك عَنْ أَبِيه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَا كُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْـلَ أَنْ يَمْسَحَهَا و مِرْشُ الْحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنُ نَمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن سَعْد أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنَ بْنَ كَعْبَ بْنِ مَالِكَ أَوْ عَبْدَ الله بْنَ كَعْبِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ أَنَّهُ حَدَّيْهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بثَلَاث أَصَابِعَ فَاذَا فَرَغَ لَعَقَهَا

وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار واستحباب لعق القصعة وغيرها واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسحأذى يصيبها هذا اذا لم تقع على موضع نجس فان وقعت على موضع نجس تنجست و لا بد من غسلها إن أمكن فان تعذر أطعمها حيواناً و لا يتركها للشيطان ومنها أثبات الشياطين وأنهم يأكلون وقد تقدم قريباً ايضاح هذا ومنها جواز مسح اليد بالمنديل لكن

و حرِّثن اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَدْ تَنَا اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بن سَعْدَأَنَّ عَبْدَ الرَّحْن أَبْنَ كَعْبَ بْن مَالِك وَعَبْدَ الله بْنَ كَعْبِ حَدَّثَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ أَبِيه كَعْبِ بْن مَالِك عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ بمثله و مِرْشِ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ أَبِي الَّزَبَيْرَ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّسِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ مِرْشِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُميرْ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدَكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمطْ مَا كَانَ بَهَا مِنْ أَذَّى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا للشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بالمُنْديل حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَالَّهُ لَا يَدْرى فى أَيِّ طَعَامه الْبَرَكَةُ و مِرْشَنِ السَّحْقُ بنُ إبْرَاهيمَ أُخْبَرَنَا أَبُودَاوُدَ الْحَفَرِيُ حِ وَحَدَّثَنيه مُحَمَّدُ بْنُ رَافع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق كَلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بَهِذَا الْاسْنَادِ مثْلُهُ وَفِي حَديثِهِمَا وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمُنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعَقَّهَا وَمَا بَعْدُه مِرْشُ عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِر قَالَ سَمْعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَـدَكُمْ عَنْدَكُلِّ شَيْء مِنْ شَأْنِه حَتَّى يَحْضَرُهُ عِنْدَ طَعَامه فَاذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدُكُمُ اللَّقْمَةُ فَالْيُمطُ مَا كَانَ بَهَا منْ أَذًى ثُمَّ ليأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا للشَّيْطَان فَاذَا فَرَغَ فَاْيَلْمْقَ أَصَابِعَـهُ فَانَّهُ

السنة أن يكون بعد لعقها. وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ انالشيطان يحضر أحدكم عند كل شيءمن شأنه ﴾ فيه التحذير منه والتنبيه على ملازمته للإنسان في تصرفاته فينبغي أن يتأهب ويحترزمنه ولإ

لَا يَدْرِى فِي أَى طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ وَمِرَثِنَ أَبُوكُرْ يَبِ وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِهَذَا الْاسْنَادِ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً عَنِ اللَّعْمَشِ إِهَذَا الْاسْنَادِ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَعْمَدُ أَوْ مَرَثِنَ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ ثَنَا يَذْكُرُ أَوَّلَ الْحَدِيثِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَعْضُرُ أَحَدَكُمْ وَمِرَثِنَ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ ثَنَا يَعْمَدُ بُنُ فَضَيْلٍ عَنِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا لِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ عَنِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مُعَلِي عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

يغتر بمـا يزينه له. وقولدصلي الله عليه وسلم ﴿ يلعقها أو يلعقها ﴾ معنا دوالله أعلم لايمسح يدهحتي يلعقها فان لم يفعل فحتى يلعقها غيره بمن لايتقذر ذلك كزوجه وجارية وولد وخادم يحبونه ويلتذون بذلك ولايتقذرون وكذا منكان فيمعناهم كتلميذ يعتقد بركته ويود التبرك بلعقها وكذا لو ألعقهاشاة ونحو هاوالله أعلم . وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لاتدر و ن فى أيه البركة ﴾ معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الانسان فيه بركة ولا يدرى أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي على أصابعه أوفي ما بقي في أسفل القصعة أوفي اللقمة الساقطة فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتدحصل البركة وأصل البركة الزيادة وثبوت الحبير والامتاع به والمرادهنا والله أعلم ما يحصل به التعذية وتسلم عاقبتة منأذي و يقوى على طاعة الله تعالى وغير ذلك . قوله ﴿ أَنْ عَبِدَ الرَّحْمَنُ بِنَ لَعَبِ ابن مالك أوعبد الله بن كعب أخبره عن أبيه ﴾ هذا قد تقدم مثله مرات وذكرنا أنه لايضر الشك في الراوى اذا كان الشك بين ثقتين لأن ابني كعب هذين ثقتان . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فليمط ما كان بها من أذى و لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها ﴾ أما يمط فبضم الياء ومعناه يزيل و ينحى وقال الجوهري حكى أبو عبيد ماطه وأماطه نحاه وقال الأصمعي أماطه لاغير ومنه أماطة الاذي ومطت أناعنه أي تنحيت والمراد بالاذي هنا المستقذر من غبار وتراب وقذى ونجو ذلك فانكانت نجاسة فقد ذكرنا حكمها وأما المنديل فمعروف وهو بكسر الميم قال ابن فارس في المجمل لعله مأخوذ من الندل وهو النقل وقال غيره هو مأخوذ من الندل وهو الوسخ لأنه يندل به قال أهل اللغة يقال تندلت بالمنديل قال الجوهري ويقال أيضاً تمندلت قال وأنكر الكسائي تمندلت. قوله ﴿أخبرنا أبو داود الحفري﴾ هو بحاء مهملة وفاء مفتوحتين

واسمه عمر بن سعد منسوب الى حفر موضع بالكوفة. قوله ﴿ عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر اسم أبى سفيان طلحة بن نافع ﴾ تقدم مرات. قوله ﴿ وأمرنا أن نسلت القصعة ﴾ هو بفتح النون وضم اللام ومعناه نمسحها ونتتبع ما بق فيها من الطعام ومنه سلت الدم عنها . قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية الأخيرة وهى رواية أبى هريرة ﴿ إذا أكل أحدكم طعاماً فليلعق أصابعه فانه لا يدرى في أيتهن البركة ﴾ هكذا هو فى معظم الأصول و فى بعضها لا يدرى أيتهما وكلاهما صحيح أما رواية فى أيتهن فظاهرة وأما رواية لايدرى أيتهن البركة فمعناه أيتهن صاحبة البركة فحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه والله أعلم

أَبُو شُعَيْبِ وَكَانَ لَهُ عُلَاثُمَ لَحَاثُمْ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَرَفَ فَى وَجْهِهُ الْجُوعَ فَقَالَ لِغُلَامِهِ وَيُحَكَ اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا خَمْسَة نَفَر فَانِّى أَرْيَدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَدْعَاهُ خَامَسَ خَمْسَة عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَامُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَا اتَبَعَنَا فَانْ شَمْتَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ هَذَا اتَبَعَنَا فَانْ شَمْتَ أَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ هَذَا اتَبَعَنَا فَانْ شَمْتَ أَنَّ وَاتَّابَعُهُمْ رَجُلُ فَلَمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ هَذَا اتَبَعَنَا فَانْ شَمْتَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ هَذَا اتَبَعَنَا فَانْ شَمْتَ أَنْ شَمْتَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ هَذَا اتَبَعَنَا فَانْ شَمْتَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ هَذَا اتَبَعَنَا فَانْ شَمْتَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ هَذَا اتَبَعَنَا فَانْ شَمْتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنِ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنِ هَذَا اتَبَعَنَا فَانْ شَمْتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

## \_\_\_\_\_ باب ما يفعل الضيف اذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام جي ... ﴿ واستحباب اذن صاحب الطعام للتابع ﴾

فيه ﴿ أن رجلامن الانصاريقال له أبو شعيب صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاماً ثم دعاه خامس خمسة واتبعهم رجل فلما بالنع الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا فان شئت أن تأذن له وان شئت رجع قال لابل آذن له يارسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً ثم جاءيدعوه فقال وهذه لعائشة فقال لافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لافعاد يدعوه فقال رسول صلى الله عليه وسلم وهذه لعائشة فقال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه وسلم وهذه وسلم وهذه قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أتيا منزله ﴾ أما الحديث الأول ففيه أن المدعو اذا تبعه رجل بغير استدعاء يذخى له أن لا يأذن له و ينهاه واذا باغ باب دار صاحب الطعام أعلمه به ليأذن له أو يمنعه وأن صاحب الطعام عليه من يأذن له إن بهم الشهرته بالفسق ونحو ذلك فان خيف من حضوره شي من هذا لم يأذن له و ينبغي أن يتلطف في رده ولو أعطاه شيئاً من الطعام ان كان يليق به ليكون رداً جميلا كان حسناً وأما الحديث الثانى

الأَشْجُ قَالاَ حَدَّنَا أَبُو أَسَامَةً ح وَحَدَّنَنَا عَبِيدُ اللّه بَنْ مُعاذَ حَدَّنَا أَبِي حَدُّنَا أَبُهِ عَنِ مُعَدُ اللّه بَنْ عَبْدُ اللّه بَنْ عَبْدُ اللّه بَنْ عَبْدُ اللّه بَنْ عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى

فى قصة الفارسى وهى قضية أخرى فمحمول على أنه كان هناك عذر يمنع وجوب اجابة الدعوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم مخيراً بين اجابته وتركها فاختار أحد الجائزين وهو تركها الاأن ياذن لعائشة معه لما كان بها من الجوع أونحوه فكره صلى الله عليه وسلم الاختصاص بالطعام دونها وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة المؤكدة فلما أذن لهما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الجائز الآخر لتجدد المصلحة وهو حصول ما كان يريده من اكرام جليسه وايفاء حق معاشرته ومواساته فيما يحصل وقد سبق فى باب الوليمة بيان الأعذار فى ترك اجابة الدعوة واختلاف العلماء فى وجوب الاجابة وأن منهم من لم يوجبها فى غير وليمة العرس

فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَّ لَا فَعَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهٰذِه قَالَ لَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهٰذِه قَالَ نَعَمْ فِي الثَّالِثَةَ فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزَلَهُ

وَرِّثُ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ ذَاتَ يَوْمَ أَوْلَيْلَةَ فَاذَا هُوَ اللهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ ذَاتَ يَوْمَ أَوْلَيْلَةَ فَاذَا هُوَ بَا مِنْ بَيُوتِكُمَا مِنْ بَيُوتِكُما هَنْ بَيُوتِكُما هَنْ بَيُوتِكُما هَنْ بَيُوتِكُما هَنْ السَّاعَةَ قَالَا الْجُوعُ يَارَسُولَ الله قَالَ بَاللهِ قَالَ مَا أَخْرَجَكُما مِنْ بَيُوتِكُما هَنْ السَّاعَة قَالَا الْجُوعُ يَارَسُولَ الله قَالَ

كهذه الصورة والله أعلم. قوله ﴿ فقاما يتدافعان ﴾ معناه يمشى كل واحد منهما فى أثر صاحبه قالوا ولعل الفارسى إنما لم يدع عائشة رضى الله عنها أو لا لكون الطعام كان قليلا فأراد توفيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم و فى هذا الحديث جواز أكل المرق والطيبات قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقوله فى الحديث الأول كان لابى شعيب غلام لحام أى يبيع اللحم وفيه دليل على جواز الجزارة وحل كسبها والله أعلم

## - ﴿ إِلَا جُوازِ استتباعه غيره الى دار من يثق برضاه بذلك ﴿ عَلَى السَّاعِهِ عَلَى الطَّعَامِ ﴾ ﴿ و يتحققه تحققاً تاما واستحباب الاجتماع على الطعام ﴾

فيه ثلاث أحاديث الأولحديث ألى هريرة فى خروج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من الجوع وذها بهم الى بيت الأنصارى وادخال امرأته إباهم ومجىء الانصارى وفرحه بهم واكر امه لهم وهذا الأنصارى هو أبو الهيثم بن التيهان واسم أبى الهيثم مالك هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد منها قوله ﴿ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فاذا هو بأبى بكر وعمر رضى الله عنها فقال ما أخرجكما من بيوتكا قالا الجوع يارسول الله قال فانا والذى نفسى بيده لا خرجنى الذى أخرجكما قوموا فقاموا معه فأتى رجلامن الانصار الى آخره هذا فيه ماكان عليه النبي صلى الله

## وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَأَخْرَ جَنِيَ الَّذِي أَخْرَ جَكَما قُومُوا فَقَامُوا مَعَهُفَأَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ

عليه وسلم وكبار أصحابه رضيالته عنهم من التقلل من الدنيا وماابتلوا به من الجوع وضيق العيش فى أوقات وقد زعم بعض الناس أن هذا كان قبل فتح الفتوح والقرى عليهم وهذا زعم باطل فان راوى الحديث أبوهريرة ومعلوم أنه أسلم بعد فتح خيبر فان قيللايلزم من كونه رواه أن يكون أدرك القضية فلعله سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أوغيره فالجواب أن هذا خلاف الظاهر و لاضرورة اليه بل الصواب خلافه وأن رسول الله صـلى الله عليه وسلم لم يزل يتقلب في اليسار والقلة حتى توفى صلى الله عليه وسلم فتارة يوسروتارة ينفد ماعنده كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع منخبز الشعير وعنعائشة ماشبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينه منطعام ثلاث ليال تباعا حتى قبض وتوفى صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله وغير ذلك بماهو معروف فكان النبي صلىالله عليه وسلم فىوقت يوسر ثم بعد قليل ينفد ماعنده لإخراجه فىطاعة الله منوجوه البر و إيثار المحتاجين وضيافة الطارقين وتجهيز السرايا وغير ذلك وهكذاكان خلق صاحبيه رضىالله عنهما بل أكثر أصحابه وكان أهل اليسار من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم مع برهم له صلى الله عليه وسلم و إكرامهم إياه واتحافه بالطرف وغيرها ربمـا لم يعرفوا حاجته في بعض الأحيان لكونهم لأيعرفون فراغ ها كان عنده من القوت بايثاره به ومن علم ذلك منهم ربماكان ضيق الحال في ذلك الوقت كما جرى لصاحبيه ولا يعلم أحد من الصحابة علم حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو متمكن من إزالتها الابادر الى إزالتها لكن كان صلى الله عليه وسلم يكتمها عنهم إيثاراً لتحمل المشاق وحملا عنهم وقد إدر أبوطلحة حين قال سمعتصوت رسول الله صلىالله عليه وسلم أعرف فيه الجوع الى إزالة تلك الحاجة وكذا حديث جابر وسنذكرهما بعد هذا ان شاء الله تعالى وكذا حديث أبي شعيب الأنصاري الذي سبق في الباب قبله أنه عرف في وجهه صـ لى الله عليه وسلم الجوع فبادر بصنيع الطعام وأشباه هذا كثيرة فى الصحيح مشهورة وكذلك كانوا يؤثر ون بعضهم بعضا ولايعلم أحدمنهم ضرورة صاحبه الاسعى فى إزالتها وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك فقال تعلل ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة وقال تعالى رحماء

فَاذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَكَّا رَأَتُهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱلله

بينهم وأماقو لهارضي الله عنهما ﴿ أخرجنا الجوع ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكماك فمعناه أنهما لماكانا عليه من مراقبة الله تعالى ولزوم طاعته والاشتغال به فعرض لهما هذا الجوع الذي يزعجهما ويقلقهما ويمنعهما من كمال النشاط للعبادة وتمام التلذذ بها سعيا في إزالته بالخروج في طلب سبب مباح يدفعانه بهوهذا من أكمل الطاعات وأبلغ أنواع المراقبات وقدنهي عن الصلاة معمدافعة الأخبثين وبحضرة طعام تتوق النفس اليه وفي ثوب له أعلام وبحضرة المتحدثين وغير ذلك بمـا يشغل قلبه ونهيي القاضي عن القضاء فيحال غضبه وجوعه وهمه وشدة فرحه وغير ذلك بما يشغل قلبه ويمنعه كال الفكر والله أعلم وقوله ﴿ بيو تكما ﴾ هو بضم الباء و كسرها لغتان قرى بهما في السبع وقوله صلى الله عليه وسلم وأناوالذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما فيـه جواز ذكر الانسان مايناله من ألم ونحوه لاعلى سبيل التشكى وعدم الرضا بللتسلية والتصبر كفعله صلىالله عليه وسلم هنا ولالتماس دعاء أومساعدة على التسبب في إزالة ذلك العارض فهذا كله ليس بمذموم إنمـا يذم ما كان تشكياً وتسخطاً وتجزعا وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فأنا ﴾ هكذا هو في بعض النسخ فأنا بالفاء وفي بعضها بالواو وفيه جواز الحلف من غير استحلاف وقد تقدم قريبا بسط الكلام فيه وتقدم بيانه مرات وقولهصلى الله عليه وسلم ﴿ قومو افقاموا ﴾ هكذا هو في الأصول بضمير الجمع وهو جائز بلاخلاف لكن الجمهور يقولون اطلاقه على الاثنين مجاز وآخرون يقولون حقيقة وقوله ﴿ فَأَتَّى رَجَلَامُنَ الانصار ﴾ هو أبو الهيثم مالك بن التيهان بفتح المثناة فوق وتشديد المثناة تحت مع كسرها وفيه جواز الادلال على الصاحب الذي يوثق به كما ترجمنا لهواستتباع جماعة الى بيته وفيه منقبة لابي الهيثم اذ جعله النبي صلى الله عليه وسلم أهلا لذلك وكني به شرفا ذلك . وقوله ﴿ فقالت، رحباً وأهلا ﴾ كلمتان معروفتان للعرب ومعناه صادفت رحبا وسعة وأهلا تانس بهم وفيه استحباب اكرام الضيف بهذا القول وشبهه واظهار السرور بقدومه وجعله أهلا لذلككل هذا وشبهه اكرام للضيف وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وفيه جواز سماع كلام الاجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ فُلَانٌ قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعْذَبُ لَنَا مِنَ الْمَاهِ إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحَبَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْمَنْدُ لِلهِ مَا أَحَدُ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحَبَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْمَنْدُ لِلهِ مَا أَحَدُ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَ الْمُدُيّةَ فَقَالَ لَهُ مِنْ قَالَ فَانْطَلَقَ جَاءَهُمْ بِعَذْقِفِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَ الْمُدُيّةَ فَقَالَ لَهُ

لمن علمت علما محققاً أنه لا يكرهه بحيث لا يخلوبها الحلوة المحرمة وقولها ﴿ ذَهُبُ يُسْتَعَذُّبُ لَنَا الماء ﴾ أي يأتينا بماء عذب وهو الطيب وفيه جواز استعذابه وتطييبه . قوله ﴿ الحمد لله ماأحد اليوم أكرم ضيفا مني ﴾ فيه فو ائد منها استحباب حمدالله تعالى عند حصول نعمة ظاهرة وكذا يستحب عند اندفاع نقمة كانت متوقعة وفي غير ذلك من الأحوال وقد جمعت في ذلك قطعة صالحة في كتاب الأذكار ومنها استحباب اظهار البشر والفرح بالضيف في وجهه وحمد الله تعالى وهو يسمع على حصول هذه النعمة والثناء على ضيفه ان لم يخف عليه فتنة فان خاف لم يثن عليه في وجهه وهذا طريق الجمع بين الأحاديث الواردة بجواز ذلك ومنعه وقد جمعتها مع بسط الكلام فيها فى كتاب الأذكار وفيه دليــل على كمال فضيلة هذا الأنصارى و بلاغته وعظيم معرفته لأنه أتى بكلام مختصر بديع في الحسن في هذا الموطن رضي الله عنه . قوله ﴿ فَانْطَلَقَ فِجَاءُهُم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه ﴾ العذق هنا بكسر العين وهي الكباسة وهي الغصن من النخل وانما أتى بهذا العذق الملون ليكون أطرف وليجمعوا بين أكل الأنواع فقديطيب لبعضهم هذا ولبعضهم هذا وفيه دليـل على استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما وفيه استحباب المبادرة الى الضيف بما تيسر واكرامه بعده بطعام يصنعه له لاسيما ان غلب على ظنه حاجته في الحال الى الطعام وقد يكون شديد الحاجة الى التعجيل وقد يشق عليه انتظار ما يصنع له لاستعجاله للانصر اف وقدكره جماعة من السلف التكلف للضيف وهو محمول على مايشق علىصاحب البيت مشقة ظاهرة لأن ذلك يمنعه من الاخلاص وكمال السرور بالضيف وربما ظهرعليه شيء من ذلك فيتأذى به الضيف وقد يحضر شيئًا يعرف الضيف منحاله أنه يشق عليه وأنه يتكلفهله فيتاذى الضيف لشفقته عليه وكل هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم منكان يؤمن بالله واليوم الآخِر فليكرم ضيفه لأنأكمل اكرامه إراحة خاطره وإظهار السروربه وأما فعل

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ فَذَبَحَ لَمُمْ فَأَ كَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعَذْقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَبِي بَكْرِ وَعُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَبِي بَكْرِ وَعُمْرَ وَالَّذِي نَفْسَى بَيْدهَ لَتُسَالُنَ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بِيُوتِكُمُ الْجُوعُ وَعُمْرَ وَالَّذِي نَفْسَى بَيْدهَ لَتُسَالُنَ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بِيُوتِكُمُ الْجُوعُ وَعُمْرَ مَهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْ

الأنصارى وذبحه الشاة فليس مما يشق عليه بل لوذبح أغناماً بل جالاو أنفق أمو الافي ضيافة رسول الله صلى الله عليه وصاحبيه رضى الله عنهما كان مسر ورا بذلك مغبوط أفيه والله أعلم. قوله ﴿ وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والحلوب المدية بضم الميم وكسر هاهى السكين و تقدم بيانها مرات والحلوب ذات اللبن فعول بمعنى مفعول كركوب ونظائره . قوله ﴿ فلما أن شبعوا و رووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة ﴾ فيه دليل على جو از الشبع وماجا في كراهة الشبع فمحمول على عن هذا النعيم يوم القيامة ﴾ فيه دليل على جو از الشبع وماجا في كراهة الشبع فحمول على المداومة عليه لأنه يقسى القلب و ينسي أمر المحتاجين وأما السؤال عن هذا النعيم فقال القاضى عياض المراد السؤال عن القيام بحق شكره والذي نعتقده أن السؤال هنا سؤال تعداد النعم وإعلام بالامتنان بها و إظهار الكرامة باسماغها لاسؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة والله أعلم قوله في إسناد الطريق الثاني ﴿ وحدثني إسحاق بن منصور أنبأنا أبوهشام «يعني المغيرة بن سلمة» وأنبأنا يزيد أنبأنا أبوحازم قالسمعت أباهريرة يقول ﴾ هكذا وقع هذا الاسناد في النسخ ببلادنا وحكى القاضي عياض أنه وقع هكذا في رواية ابن ماهان وفي رواية الرازي من طريق الجلودي وأنه وقع من رواية السنجري عن الجلودي بزيادة رجل بين المغيرة بن سلمة و يزيد بن كيسان وقه وعبد الواحد بن زياد قال أبو على الجياني و لا بد من إثبات عبد الواحد و لا يتصل الحديث هو عبد الواحد و لا يتصل الحديث

فَقَالَ مَا أَقْعَدُكُما هُهَا قَالَا أَخْرَجَنَا الْجُوعُ مِنْ بُيُوتِنَا وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ثُمَّ ذَكَرَ نَعُو حَديثَ خَلَف بْنِ خَلَيفَة صَرْتَني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر حَدَّثَنِي الضَّجَّاكُ بْنُ عَلْدَ مِنْ رُقْعَة عَارَضَ لِي بَهَا ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَى قَالَ أَخْبَرَنَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَيناءَ قَالَ عَارَضَ لِي بَهَا ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَى قَالَ أَخْبَرَنَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَيناءَ قَالَ سَعْدتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولُ لَكَ حُفرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَصًا قَانَكُ مَا فَانْكَ فَقُلْتُ هَا هُلْ عَنْدَكُ شَيْءَ فَاتِّي رَأَيْتُ مِرْسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَصًا قَانَكُ مَا فَانْكَ مَانَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَم عَنْدَكُ شَيْءً فَانِّي رَأَيْتُ مِرَا يُنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَا فَانْكَ مَا قَلْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَم مَا فَانْكَ مَا فَانْ كَلَقْ مَا فَانْ كَنَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ الله عَالَهُ وَلَا لَهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ الله عَلْهُ الله عَلْمُ عَنْدُ عَنْ وَانِي مَا فَانْكُمَانُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَقُعْتُ عَانَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْدُ الله عَلَيْه وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلْهُ وَلَا لَللهُ عَلْهُ وَلَا لَهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَلهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلْمُ عَلْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاهُ الللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَ

إلابه قال وكذلك خرجه أبو مسعود الدمشقي في الأطراف عن مسلم عن إسحق عن مغيرة عن عبدالواحد عن يزيد بن أبي كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال الجياني وما وقع فى رواية ابن ماهان وغيره من إسقاطه خطأ بين. قلت ونقله خلف الواسطى في الأطراف باسقاط عبدالواحد والظاهر الذي يقتضيه حال مغيرة ويزيد أنه لابد من إثبات إعبدالواحد كماقاله الجياني والله أعلم . هذا ما يتعلق بالحديث الأول. أما الحديث الثاني وهو حديث طعام جابر ففيـه أنواع من الفوائد وجمل من القواعد منها الدليـل الظاهر والعلم الباهر من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تظاهرت أحاديث آحاد بمشال هذا حتى زاد مجموعها على التواتر وحصل العلم القطعي بالمعنىالذي اشتركت فيههذه الآحاد وهو انخراق العادة بمــاأني به صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام القليل الكثرة الظاهرة ونبع الماء وتكثيره وتسبيح الطعام وحنين الجذع وغير ذلك، ا هو معروف وقد جمع ذلك العلمـا، في كتب دلائل النبوة كالدلائل للقفال الشاشي وصاحبه أبي عبدالله الحليمي وأبي بكر البيهتي الامام الحافظ وغيرهم بمـا هو مشهور وأحسنها كتاب البيهقي فلله الحمد على ما أنعم به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلينا باكرامه صلى الله عليـه وسلم و بالله التوفيق . قوله ﴿ حدثنا سعيد بن ميناء ﴾ هو بالمد والقصر وقد تقـدم بيانه مرات. قولة ﴿ رأيت النبي صلى الله عليه وسـلم خمصاً ﴾ هو بفتح الخاء والميم أي رأيته ضامر البطن من الجوع · قوله ﴿ فَانْكُفَأْتُ الْيَ امْرَأَتَي ﴾ أي انقلبت ورجعت ووقع فينسخ فانكفيت وهو خلاف المعروف في اللغة بلالصواب انكفأت الهمز

وَسَلَّمَ خَمَّا شَدِيدًا فَأْخَرَجَت لِي جَرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرِ وَلَنَا بُهِيْمَةٌ دَاجَنُ قَالَ فَذَبَحْتُهُا وَطَحَنْت فَفَرَغَتْ فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي فَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتها ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ قَالَ فَعْنَتُهُ فَسَارَ رُتُهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ قَالَ عَنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَّا قَدْ ذَكْنَا بُهِيمَةً لَنَا وَطَحَنَت صَاعًا مِنْ شَعِيرِ كَانَ عَنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَّا قَدْ ذَكْنَا بُهِيمَةً لَنَا وَطَحَنَت صَاعًا مِنْ شَعِيرِ كَانَ عَنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ فَقَلْتُ يَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَقَالَ يَاأَهُلَ الْخَنْدُقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا خَيْهَ لَا يَعْرَدُنَ بُرْمَتُكُمْ وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَقَالَ يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْوَلُنَ بُرْمَتَكُمْ وَلَا يَاسَلُ عَتَى بَعْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَى جَعْنَ عَنْ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَى جَعْنَ عَنْ عَنْ فَرَعُونَ النَّاسَ حَتَى جَعْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَى جَعْنَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَّمَ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَى جَعْنَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَّمَ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَى جَعْنَ عَنْهُ مَتَى أَجِيءَ فَجَعْهُ وَلَا وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَى جَعْنَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ النَّاسَ حَتَى الْعَلَى النَّاسَ عَتَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ النَّاسَ عَتَى عَنْ فَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ النَّاسَ عَتَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ النَّاسَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ النَّاسَ عَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ النَّاسَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ النَّاسُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَا عَلَيْه

قوله ﴿ فأخرجت لى جراباً ﴾ وهو وعاء من جلد معروف بكسر الجيم وفتحها الكسر أشهر وقد سبق بيانه . قوله ﴿ ولنا بهيمة داجن ﴾ هي بضم الياء تصغير بهيمة وهي الصغيرة من أولاد المعن أولاد الصأن قال الجوهري وتطلق على الذكر والأنثى كالشاة والسخلة الصغيرة من أولاد المعن وقد سبق قريباً أن الداجن ما ألف البيوت . قوله ﴿ فِئته فساررته فقلت يارسول الله ﴾ فيه جواز المساررة بالحاجة بحضرة الجماعة وانما نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى . قوله صل الله عليه وسلم ﴿ ان جابرا قدصنع لكم سوراً في هلا بكم ﴾ أما السور فبضم السين و إسكان الواو غير مهموز وهو الطعام الذي يدعى اليه وقيل الطعام مطلقاً وهي لفظة فارسية وقد تظاهرت أحاديث صحيحة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بألفاظ غير العربية فيدل على جوازه وأما حي هلا بتنوين هلا وقيل بلا تنوين على و زن علا ويقال حي هل فعناه عليك بكذا أو ادع بكذا قاله أبو عبيد وغيره وقيل معناه اعجل به وقال الهروي معناه هات وعجل به . قوله ﴿ وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس ﴾ انما فعل هدا لأنه صلى الله عليه وسلم يقدم الناس ﴾ انما فعل هدا لأنه صلى الله عليه وسلم يقدم الناس ﴾ انما فعل هدا لأنه صلى الله عليه وسلم يقدم الناس هيم فعرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحال لا يتقدمهم و لا يمكنهم من وطء قدامهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحال لا يتقدمهم و لا يمكنهم من وطء

أُمْرَأَتِي فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ لِي فَأَخْرَجْتُ لَهُ عَجِينَتَنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ اُدْعِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزُ مَعَكَ وَاقْدَحِي وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ اُدْعِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزُ مَعَكَ وَاقْدَحِي مَا رَكَ ثُمَّ قَالَ اُدْعِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزُ مَعَكَ وَاقْدَحِي مَن بُرْمَتُنَا مِن بُرْمَتَنَا فَوْهُمْ أَلْفُ فَأَقْسِمُ بِالله لَأَكُلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَأَنْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا مَن بُرْمَتَنَا مَن بُرْمَتَنَا أَوْ كَمَا قَالَ الصَّحَالُ لَتُخْبَرُكَا هُو وَمِرَثِنَا يَحْيَنَتَنَا أَوْ كَمَا قَالَ الصَّحَالُ لَتُخْبَرُكَا هُو وَمِرَثِنَا يَحْيَنَتَنَا أَوْ كَمَا قَالَ الصَّحَالُ لَتُخْبَرُكَا هُو وَمِرْثِن يَحْيَ بْنُ يَحْيَ قَالَ الصَّحَالُ لَتُخْبَرُكُا هُو وَمِرْثِن يَحْيَ بْنُ يَحْيَ قَالَ الصَّحَالَ لَتُخْبَرُكُا هُو وَمِرْثِن يَحْيَ بْنُ يَحْيَ قَالَ الصَّحَالَ لَلْهُ لَلْكُولُونَا فَاللَّهُ لِللَّهُ لَلْكُولُونَا وَالْمَالِقُولُوا وَإِنَّ بَعْنَ الْمُ

عقبيه وفعله هنا لهذه المصلحة . قوله ﴿حتى جئت امرأتى فقالت بك و بك ﴾ أى ذمته ودعت عليه وقيـل معناه بك تلحق الفضيحة و بك يتعلق الذم وقيـل معناه جرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسببك . قوله ﴿ قد فعلت الذي قلت لي ﴾ معناه أنى أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بمـا عندنا فهو أعلم بالمصلحة . قوله ﴿ثم عمد الى برمتنا فبصق فيها و بارك ثم قال ادعى خابزة فلتخبز معك ﴾ هذه اللفظة وهي ادعى وقعت في بعض الأصول هكذا ادعى بعين ثم ياء وهو الصحيح الظاهر لأنه خطاب المرأة ولهـذا قال فلتخبز معك وفى بعضها ادعونى بواو ونون وفى بعضها ادعني وهما أيضاً صحيحان وتقديره اطلبوا واطلب لى خابزة وقوله عمد بفتح الميم وقوله بصق هكذا هو فى أكثرالأصول وفى بعضها بسق وهي لغة قليلة والمشهور بصقو بزق وحكى جماعة منأهل اللغة بسق لكنها قليلة كما ذكرنا . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ واقدحى من برمتكم ﴾ أي اغرفي والقدح المغرفة يقال قدحت المرق أقدحه بفتح الدال غرفته. قوله ﴿ وهم ألف فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وانبرمتنا لتغطكما هي و إن عجينتنا لتخبزكما هو ﴾ قوله تركوه وانحرفوا أى شبعوا وانصرفوا وقوله تغط بكسر الغين المعجمة وتشدديد الطاء أى تغلى ويسمع غليانها وقوله كما هو يعود الى العجين وقد تضمن هذا الحـديث علمين من أعلام النبوة أحدهما تكثير الطعام القليـل والثانى علمـه صلى الله عليه وسـلم بأن هذا الطعام القليلالذي يكفي في العادة خمسة أنفس أو نحوهم سيكثر فيك. في ألفاً وزيادة فدعا له ألفاً قبل أن يصل اليه وقد علم أنه صاع شعير وبهيمة والله أعلم. وأما الحديث الثالث وهو حديث أنس في طعام أبي طلحة ففيه أيضاً هذان العلمان من أعلام النبرة وهما تكثير القليل وعلمه

قَرَأْتُ عَلَى مَالِكَ بْنِ أَنسَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمَعَ أَنسَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيء فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجْتَ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرِ ثُمَّ أَخَذَتْ خَمَارًا لَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَتْ خَمَارًا لَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَنَّهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتَنِي بِعَضِه ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى خَمُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ أَوْسَلَتُنِي إِلَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَهْبُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْسَلَكَ أَلْله عَلَيْه وَسَلَمَ أَرْسَلكَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْسَلَكَ عَلَيْه وَسَلَمَ أَوْسَلَكَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْسَلَكَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْسَلَكَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْسَلَكَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْسَلَكَ فَيَهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْسَلَتُ فَعَلْ وَسَلَمَ وَسَلَقُ السَافَى الْمَسْجِد وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُومَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْسَلَكَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْسَلَكَ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْسَلَكَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَي

صلى الله عليه وسلم بأن هذا القليل سيكثره الله تعالى فيكنى هؤلاء الخلق الكثير فدعاهم له واعلم أن أنساً رضى الله عنه روى هذا حديثين الأول من طريق والثانى من طريق وهما قضيتان جرت فيهما هاتان المعجز تان وغير همامن المعجز الت فنى الحديث الأول أن أبا طلحة وأم سلم رضى الله عنهما أرسلا أنساً رضى الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بأقراص شعير قال أنس فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً فى المسجد ومعه أصحابه فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبوطلحة فقلت نعم فقال الطعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبوطلحة باأم سليم قدجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندناما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبوطلحة حتى لتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا فقال الله عليه وعمرت عليه عكيه وسلم فقت وعصرت عليه عكيه وسلم هالى المنا الله أن يقول ثم قال ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلا أو ثمانون و قوله صلى الله له لها لله الهرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلا أو ثمانون وقوله ملى الله لها لله

أَبُو طَلْحَةً قَالَ فَقُلْتُ نَعْمُ فَقَالَ أَلطَعَامَ فَقُلْتُ نَعْمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنْ مُعَهُ قُومُوا قَالَ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِنْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَة وَلَيْسَ عَنْدَنَا مَانُطْعَمُهُمْ فَقَالَتِ اللهُ وَلَيْسَ عَنْدَنَا مَانُطْعُمُهُمْ فَقَالَتِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ اللهُ وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُكَى مَاعِنْدَكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُكَ وَخَلَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُكَى مَاعِنْدَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُكَ الْخُبْرِ فَأَمَى بَهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُكَ وَعَمَرَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَأَنْ فَي وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالله أَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالله أَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالله أَنْ يَقُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالله أَنْ الله أَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا أَنْهُ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ

عليه وسلم ﴿أرسلك أبوطلحة فقلت نعم ﴾ وقوله ﴿ ألطعام فقلت نعم ﴾ هذان علمان من أعلام النبوة وذهابه صلى الله عليه وسلم بهم علم ثالث كاسبق و تكثير الطعام علم رابع وفيه ما تقدم فى حديث أبي ه ِ برة وحديث جابر من ابتلاء الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والاختبار بالجوع وغيره من المشاق ليصبروا فيعظم أجرهم ومنازلم وفيه ما كانوا عليه من كتمان مابهم وفيه ماكانت الصحابة رضى الله عنهم عليه من الاعتناء بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه استحباب بعث الهدية وان كانت قليلة بالنسبة الى مرتبة المبعوث اليه لأنها وان قلت فهى حير من العدم وفيه جلوس العالم لأصحابه يفيدهم ويؤدبهم واستحباب ذلك فى المساجد وفيه انطلاق صاحب الطعام بين يدى الضيفان وخروجه ليتلقاهم وفيه منقبة لأم سليم رضى الله عنها ودلالة على عظيم فقهها و رجحان عقلها لقولها الله و رسوله أعلم ومعناه أنه قد عرف الطعام فهو أعلم بالمصاحة فلو لم يعلمها فى مجىء الجمع العظيم لم يفعلها فلاتحزن من ذلك وفيه استحباب فت الطعام واختيار الثريد على الغمس باللقم . وقوله ﴿ وعصرت عليه عكة ﴾ هى بضم العين و تشديد الكاف وهى واختيار الثريد على الغمس باللقم . وقوله ﴿ وعصرت عليه عكة ﴾ هى بضم العين و تشديد الكاف وهى فيه إداما وانما أذن لعشرة عشرة ليكون أرفق بهم فان القصعة التى فت فيها تلك الأقراص فيه إداما وانما أذن لعشرة عشرة ليكون أرفق بهم فان القصعة التى فت فيها تلك الأقراص

ثُمَّ قَالَ ٱثْذَنْ لَعَشَرَة فَأَذَنَ لَهُمْ فَأَ كَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ٱثْذَنْ لَعَشَرَة فَأَذَنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ أَنْذَنْلَعَشَرَة حَتَّى أَكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ مَكَ أُنُونَ مِرْثُنَ أَبُو بَكُر بِنُ أَى شَيْبَةَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الله بنُ بَمِير ح وَحَدَّ ثَنَا ٱبْنُ نَمَيْرِ « وَاللَّفْظُ لَهُ » حَدَّ ثَنَا أَبِي حَدَّ ثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّ ثَنِي الْنَسُ بْنُ مَالك قَالَ بَعَثَنَى أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولَ ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لأَدْعُوهُ وَقَدْ جَعَلَ طَعَامًا قَالَ فَأَقْبَلْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فَنَظَرَ إِلَىَّ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقُلْتُ أَجِبْ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ للَّهُ اس ُقُومُوا فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّمَا صَنَعْتُ لَكَ شَيئًا قَالَ فَمَسَّهَا رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَدَعَا فيهَا بِالْبَرَكَة ثُمَّ قَالَ أَدْخُلْ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِي عَشَرَةً وَقَالَ كُلُوا وَأُخْرَجَ لَهُمْ شَيْئًا مَنْ بَيْنِ أَصَابِعِهُ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا فَقَرَجُوا فَقَالَ أَدْخُلْ عَشَرَةً فَأَ كُلُواحَتَّى شَبُعُوا فَمَا زَالَ يُدْخُلُ عَشَرَةً وَيُخْرِجُ عَشْرَةً حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا دَخَلَ فَأَكَلَ حَتَّى شَبَعَ ثُمَّ هَيَّأَهَا فَاذَا هِيَ مثْلُهَا حِينَ أَكَلُوا منْهَا و**رَرْثَنِ** سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأَمَوِيُّ حَدَّثَني أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيد قَالَ سَمعْتُ إِنْسَ بْنَ مَالِك قَالَ بَعَثَني أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُول ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَديثَ بنَحْو حَديثُ أَبْنُ نُمْيَرْ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ في آخره

لايتحلق عليها أكثر من عشرة الابضرر يلحقهم لبعدها عنهم والله أعلم. وأما الحديث الآخر ففيه أن أنساً قال بعثني أبوطلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل طعاماً فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فنظر الى فاستحييت فقلت أجب أباطلحة فقال للناس قوموا وذكر الحديث وأخرج لهم شيئاً من بين أصابعه وهذا الحديث قضية أخرى بلاشك

ثُمَّ أَخَذَ مَابَقِيَ فَجَمَعُهُ ثُمَّ دَعَا فيه بِالْبَرَكَةِ قَالَ فَعَادَ كَمَا كَانَ فَقَالَ دُونَكُمْ هٰذَا و حَرِثْنِي عَمْرُ وِ النَّاقَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعَفُرِ الرَّقِّي حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرُو عَنْ عَبْدِ الْمَلَكُ بِن نُحَمْيِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْـ لَيْ عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكَ قَالَ أَمَرَ أَبُو طَلْحَـةَ أُمَّ سُلَيْمِ أَنْ تَصْنَعَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لنَفْسه خَاصَّةً ثُمَّ أَرْسَلَنَى اليَّهُ وَسَلَّقَ الْحَدِيثَ وَقَلَ فيه فَوَضَعَ النَّتِي صَلَّى ٱللهُ عَالِيه وَسَدَّلَمَ يَدُهُ وَسَمَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ٱتْذَنْ لَعَشَرَة فَأَذَنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ كُلُوا وَسَمُّوا ٱللَّهَ فَأَكَلُوا حَتَّى فَعَلَ ذَلَكَ بْمَانِينَ رَجُلًا ثُمَّ أَكُلُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ وَتَرَكُوا سُؤْرًا و مِرَشَ عَبْدُ بْنُ حَمَيْد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ مُحَمَّد عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبَيه عَنْ أَنَس بْن مَالِك بهذه الْقصَّة في طَعَام أَبي طَلْحَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّم وَقَالَ فِيهِ فَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى الْبَابِ حَتَّى أَتَى رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَارَسُولَ الله إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ يَسيرٌ قَالَ هَلُمَّهُ فَانَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ فيه الْبَرَكَةَ وَمَرْشَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْد حَدَّثَنَا خَالَدُ بْنُ عَنْلَدِ الْبَجَلَّيْ حَدَّتَنَى مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَى عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْن أَبِي طَلْحَةَ

وفيها ماسبق فى الحديث الأول و زيادة هذا العلم الآخر من أعلام النبوة وهو اخراج ذلك الشيء من بين أصابعه الكريمات صلى الله عليه وسلم . قوله ﴿ وتركوا سؤرا ﴾ هو بالهمز أى بقية قوله ﴿ وقام أبوطلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يارسول الله إنماكان شيء يسير قال هله فان الله سيجعل فيه البركة ﴾ أما قيام أبى طلحة فلا نتظار اقبال النبي صلى الله عليه وسلم فلما أقبل تلقاه وقوله إنماكان شيء يسير هكذا هو فى الأصول وهو صحيح وكان هنا تامة لا تحتاج خبرا . وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فان الله سيجعل فيه البركة ﴾ فيه علم ظاهر من

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَـلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِهٰذَا الْخَديثِ وَقَالَ فيه ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلْيه وَسَـلَّمَ وَأَكَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَأَفْضَلُوا مَاأَبْلُغُوا جيرَانَهُمْ و حَرِيْنَ الْحُسَنُ بْنُ عَلَى الْحُلُوانَى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمَعْتُ جَرِيرَ أُنْ زَيْدَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَبْدُ ٱلله بْنِ أَبِيطَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنَمَالِكَ قَالَ رَأَى أَبُوطَلْحَةَ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مُضْطَجِّعًا فِي الْمَسْجِدَ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لَبَطْن فَأَتَى أُمَّ سُلَيْم فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ صَـلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِد يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لَبَطْنَ وَأُظُنُّهُ جَائُعًا وَسَاقَ الْحَديثَ وَقَالَ فيه ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَــلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ وَأَمُّ مُلَيْم وَأَنْسُ بْنُ مَالِك وَفَضَلَتْ فَضُلَةٌ فَأَهْدَيْنَاهُ لجيرَاننَا و حَرِيْنَ حَرْمَلَهُ بِنَ يَحْيَى التَّجِيبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي أَسَامَهُ أَنَّ يَعْقُوبَ أَبْنَ عَبْدُ اللَّهُ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّتُهُ أَنَّهُ سَمْعَ أَنْسَ بْنَ مَالك يَقُولُ جئتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ يَوْمًا فَوَجَدْتُهُ جَالسًا مَعَ أَصْحَابِه يُحَدِّثُهُمْ وَقَدْ عَصَّبَ بَعْلَنَهُ بِعَصَابَةَ قَالَ أَسَامَةُ وَأَنَا أَشُكُّ عَلَى حَجَر فَقُلْتُ لَبَعْض أَصْحَابِه لَمَ عَصَّبَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْنَهُ فَقَالُوا مِنَ الْجُوعِ فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ سُلَيْم بِنْت

أعلام النبوة وقوله ﴿ثُمَ أَكُلُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأَكُلُ أَهُلُ البيت﴾ فيه أنه يستحب لصاحب الطعام وأهله أن يكون أكلهم بعد فراغ الضيفار. والله أعلم · قوله ﴿ يتقلب ظهرا لبطن ﴾ وفى الرواية الأخرى وقد عصب بطنه بعصابة لامخالفة بينهما وأحدهما يبين الآخر و يقال عصب وعصب بالتخفيف والتشديد . قوله ﴿ فذهبت الى أبى طلحة وهو زوج

مِلْحَانَ فَقُلْتُ يَاأَبِنَاهُ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَصَّابَ بَطْنَهُ بعصَابَة فَسَأَلْتُ عَمْ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا مِنَ الْجُوعِ فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّى فَقَالَ هَلْ مِنْ شَيْء فَقَالَتْ نَعَمْ عَنْدى كَسَرُ مِنْ خُبْرُ وَتَمَرَاتُ فَانْ جَاءَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَحُدَهُ أَشَبَعْنَاهُ وَلَا جَاءُ بَنُ الشَّاعِرِ وَلَا بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُ مَّ ذَكَرَ سَائِرَا لُحَديث بقصَّته و مَرَيْنَ حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِر وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُم ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَا لُحَديث بقصَّته و مَرَيْنَ حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِر وَلَا نَعْمُ مُنَا عَرْبُ بنُ مَرْهُ وَ مَرْ فَيْ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ بن أَنْسَ بنِ مَالِكَ حَدَّيَنَا مُولُ اللهِ عَنْ النَّيْ صَلَى اللهُ عَنْ أَنْسَ بنِ مَالِكَ عَنْ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى طَعَامِ أَبِي طَلْحَةً نَعُو حَدِيثِهِمْ

مَرْثُنَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد عَنْ مَالِكَ بْنِ أَنَسَ فِيماً قُرِى عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْد الله النِّ عَبْد الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَبِي طَلْحَة أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ إِنَّ خَيَاطًا دَعَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إِلَى ذَلِكَ لَطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكَ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ خُبْزًا مِنْ شَعِير وَمَرَقًا فيه دُبًا وَقَدِيدٌ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ خُبْزًا مِنْ شَعِير وَمَرَقًا فيه دُبًا وَقَدِيدٌ قَالَ أَنَسُ فَرَأَيْتُ وَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَنَبَعُ الدُّباءَ مَنْ حَوالَى الصَّحْفة قَالَ فَلَمْ قَالَ أَنْسُ فَرَأَيْتُ وَسُلَمَ يَتَنَبَعُ الدُّباءَ مَنْ حَوالَى الصَّحْفة قَالَ فَلَمْ قَالَ أَنْسُ فَرَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَنَبَعُ الدُّباءَ مَنْ حَوالَى الصَّحْفة قَالَ فَلَمْ

أم سليم بنت ملحان فقلت ياأبتاه ﴾ فيه استعمال المجاز لقوله ياأبتاه وانمــا هو زوج أمه وقوله بنت ملحان هو بكسر الميم والله أعلم

— ﴿ المائدة بعضهم بعضا و انكانوا ضيفانا اذا لم يكره ذلك صاحب الطعام ﴾ ﴿ المائدة بعضهم بعضا و انكانوا ضيفانا اذا لم يكره ذلك صاحب الطعام ﴾ فيه حديث أنس رضى الله عنه ﴿ أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب اليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء

أَزَلُ أُحبُ اللّهَاءَ مُنذُ يَوْمَنذَ مَرْشَ مُحَدَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ أَوْكُرَيْبِ حَدَّنَا أَبُو أَسَامَةَ عَن مُلْمَانَ بَن الْمُعْيَرَةَ عَن تَابِتَ عَن أَنسَ قَالَ دَعَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاللهُ وَسَلَّمَ وَجَلَ فَانطَلَقْتُ مَعَهُ فَي عَبَرَقَة فَيهَا دُبَّاءَ فَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُونُ مِن ذٰلِكَ الدُبَّاءِ وَيعْجَبُهُ قَالَ فَقَالَ أَنسَ فَمَا زِلْتُ بَعْدُ وَيعْجَبُهُ قَالَ فَقَالَ أَنسَ فَمَا زِلْتُ بَعْدُ وَيعْجَبُهُ قَالَ فَقَالَ أَنْسَ فَمَا زِلْتُ بَعْدُ يَعْجَبُهُ قَالَ فَقَالَ أَنسَ فَمَا زِلْتُ بَعْدُ يعْجَبُهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْد الرَّزَّ اقَ أَخْبَرنَا يَعْدُ الله وَلا أَطْعَمُهُ قَالَ فَقَالَ أَنسَ فَمَا زِلْتُ بَعْدُ يعْجَبُهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْد الرَّزَّ اقَ أَخْبَرنَا يَعْدُ بَن كَمَيْدَ جَمِيعًا عَنْ عَبْد الرَّزَّ اقَ أَخْبَرنَا مَعْمَرُ عَنْ قَالِهُ وَلَا أَلْعَ عَنْ عَبْد الرَّزَّ اقَ أَخْبَرنَا مَعْمَرُ عَنْ قَالِهُ وَسَلَّمَ وَعَاصِم الْأَحْوَلِ عَنْ أَنسِ بْنَ مَالِكَ أَنَّ رَجُكَلًا دَعَا مَعْمَرُ عَنْ قَالَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَيَادَ قَالَ ثَابِتُ فَسَمَعْتُ أَنسًا يَقُولُ فَمَا صُنعَ لِي طَعَامُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَيَادَ قَالَ ثَابِتُ فَسَمَعْتُ أَنسًا يَقُولُ فَمَا صُعْعَ لِي طَعَامُ بَعْدُ أَقُدُورَ عَلَى أَنْ يُصَعَعَ فِيهِ دُبَّا لِلَا صُغِعَ فِي طَعَامُ بَعْدُ أَقُدُورُ عَلَى أَنْ يُصَعَعَ فِيهِ دُبَّاءُ إِلَّا صُغِعَ فَي عَلَى اللهُ الله عَالَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَا عَالِهُ عَلَى الله الله عَلَاهُ عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله ال

من حوالى الصحفة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ ﴾ وفى رواية قال أنس فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه اليه ولا أطعمه وفى رواية قال أنس فما صنع لى طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء الاصنع . فيه فوائد منها اجابة الدعوة واباحة كسب الخياط واباحة المرق وفضيلة أكل الدباء وأنه يستحب أن يحب الدباء وكذلك كلشىء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وأنه يحرص على تحصيل ذلك وأنه يستحب لأهل المائدة ايثار بعضهم بعضا اذا لم يكر هه صاحب الطعام وأما تتبع الدباء من حوالى الصحفة فيحتمل وجهين أحدهما من حوالى جانبه وناحيته من الصحفة لامن حوالى جميع جوانبها فقد أمر بالأكل مما يلى الانسان والثانى أن يكون من جميع جو انبها و انما نهى ذلك لئلا يتقذره جليسه و رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع جو انبها و انما نهى ذلك لئلا يتقذره جليسه و رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم و نخامته ويدلكون بذلك وجوههم وشرب بعضهم بوله وبعضهم دمه وغير ذلك عما هو معروف من عظيم اعتنائهم بآثاره صلى الله عليه وسلم التى يخالفه فيها غيره والدباء

770

هو اليقطين وهو بالمد هذا هو المشهور وحكى القاضى عياض فيه القصر أيضا الهاحدة دباءة أو دباة والله أعلم

- بي باب استحباب وضع النوى خارج التمر و استحباب دعاء الضيف ﴿ يَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ﴿ لاَّ هـل الطعام و طلب الدعاء من الضيف الصالح واجابته الى ذلك ﴾

فيه ﴿ يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضى الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى فقر بنا له طعاما و رطبة فأكل منها ثم أتى بتمر فكان يأكله و يلقى النوى بين اصبعيه ويجمع السبابة والوسطى قال شعبة هو ظنى وهو فيه ان شاء الله القاء النوى بين الاصبعين ثم أتى بشراب فشر به ثم ناوله الذى عن يمينه فقال أبى وأخذ بلجام دابته ادع الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم ﴾ و فى الرواية الآخرى ذكره وقال لم يشك فى القاء النوى بين الأصبعين. عبد الله بن بسر بضم الباء ويزيد بن خمير بضم الجاء المعجمة وفتح الميم وقوله ووطبة هكذا رواية الأكثرين وطبة بالواو واسكان الطاء و بعدها باء موحدة وهكذا رواه النضر بن شميل راوى هذا الحديث عن شعبة والنضر امام من أئمة اللغة وفسره النضر واه النصر بن شميل راوى هذا الحديث عن شعبة والنصر امام من أئمة اللغة وفسره النصر فقال الوطبة الحيس يجمع التمر البرنى والاقط المدقوق والسمن وكذا ضبطه أبو مسعود الدمشق وأبو بكر البرقاني و آخرون وهكذا هو عندنا في معظم النسخ وفي بعضها رطبة المدمشق وأبو بكر البرقاني و آخرون وهكذا هو عندنا في معظم النسخ وفي بعضها رطبة

أَبْنُ أَبِي عَدِيّ حِ وَحَدَّثَنيه مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ حَمَّادِ كَلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاسْنَادِ وَلَمْ يَشُكًّا فِي إِلْقَاءِ النَّوَى بَيْنَ الْاصْبَعَيْن

مِرْشُ يَحْمَى بْنُ يَحْمَى التَّمِيمُ وَعَبْدُ الله بْنُ عَوْنِ الْهَلَالَى ۚ قَالَ يَحْبَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ عَوْنَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْد أَلله بْن جَعْفَر قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ أَلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقُثَّاءَ بِالرُّطَب

براء مضمومة وفتح الطاء وكذا ذكره الحميدي وقال هكذا جاء فيما رأيناه من نسخ مسلم رطبة بالراء قال وهو تصحيف من الراوى وانما هو بالواو وهـذا الذي ادعاه على نسخ مسلم هو فيما رآه هو والا فأكثرها بالواو وكذا نفله أبومسعود البرقاني والأكثرون عن نسخ مسلم ونقـل القاضي عياض عر. وواية بعضهم في مسلم وطئة بفتح الواو وكسر الطآء وبعدها همزة وادعى أنه الصواب وهكذا ادعاء آخرون والوطئة بالهمز عند أهل اللغة طعام يتخذ من التمر كالحيس هذا ماذكروه ولامنافاة بين هذا كله فيقبل ماصحت به الروايات وهو صحيح في اللغة والله أعـلم وقوله ويلتي النوى بين أصبعيه أي يجعله بينهما لقلته ولم يلقه في إناء التمر لئلا يختلط بالتمر وقيـل كان يجمعه على ظهر الأصـبعين ثم يرمىبه . وقوله قال شعبة هو ظنىوهو فيه إن شاءالله إلقاء النوى . معناه أن شعبة قال الذي أظنــه أن إلقاء النوى مذكور في الحديث فأشار الى تردد فيــه وشك وفي الطريق الثاني جرم باثباته ولم يشك فهو ثابت بهـذه الرواية وأما رواية الشك فلا تضر سواء تقـدمت على هذه أو تأخرت لأنه تيقن في وقت وشك في وقت فاليقين ثابت و لا يمنعه النسيان في وقت آخر وقوله فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه · فيه أن الشراب ونحوه يدار على اليمين كما سـبق تقريره فى بايه قريباً وفيه استحباب طلب الدعاء من الفاضل ودعاء الضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة وقد جمع صلى الله عليه وسلم فى هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة والله أعلم

مِرْشُنَ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ كَالَاهُمَا عَنْ حَفْصِ قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّتَنَا حَفْصُ بْنُ غَيَاتُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ حَدَّتَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكَ قَالَ رَأَيْتُ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْعِيًّا يَأْكُلُ تَمْرًا وَمِرَثُنَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَنسٍ قَالَ

## \_ ﴿ إِنَّ بَابِ أَكُلُ الْقَثَاءُ بِالرَّطْبِ فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

فيه عبدالله بن جعفر رضى الله عنه ﴿ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب﴾ والقثاء بكسر القاف هو المشهور وفيه لغة بضمها وقد جاء فىغير مسلم زيادة قال يكسر حرهذا برد هذا فيه جواز أكلهما معاً وأكل الطعامين معاً والتوسع فى الاطعمة و لا خلاف بين العلماء فى جواز هذا ومانقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسع والترفه والاكثار منه لغير مصلحة دينية والله أعلم

\_\_\_\_\_ باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده ﴿

أَنِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَتَمْر خَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُعَنَفِزُ يَأْكُلُ مَنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا وَفِي رَوَايَة رُهَيْر أَكْلًا حَثِيثًا

يقسمه أى يفرقه على من يراه أهلا لذلك وهذا التمركان لرسول الله صلى الله عليه وســلم وتبرع بتفريقه صلى الله عليه وسلم فلهذا كان يأكل منه والله أعلم

> --- بناب نهى الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ﴿ إِنْ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مِا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ال ﴿ وَنَحُوهُما فِي لَقَمَةَ إِلَّا بِاذِنَ أَصِحَابِهِ ﴾

فيه ﴿ شعبة عن جبلة بن سحيم قال كان ابن الزبير رضى الله عنه ير زقنا التمر وكان أصاب الناس يومئذ جهد فكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر رضى الله عنه ونحن نأكل فيقول لانقارنوا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه قال شعبة لاأرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر رضى الله عنه يعنى الاستئذان ﴾ وفى الرواية الأخرى عن سفيان عن جبلة عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه و هذا النهى متفق عليه حتى يستأذنهم فاذا أذنوا فلا بأس واختلفوا فى أن هذا النهى على التحريم أو على الكراهة والأدب فنقل القاضى عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب والصواب التفصيل فان كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلابرضاهم أنه للكراهة والأدب والصواب التفصيل فان كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلابرضاهم

أَبْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّرْحْنِ بْنُ مَهْدِي كَلَاهُمَا عَن شُعْبَةً بِهِذَا الْاسْنَادَ وَلَيْسَ في حَديثهِمَا قَوْلُ شُعْبَةً وَلَا قَوْلُهُ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَنذُ جَهْدٌ صَرَحْنِ زُهَيْر بْنُ حَرْب وَمُحَدَّ وَلَا تَوْلُهُ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَنذُ جَهْدٌ صَرَحْنِ زُهَيْر بْنُ حَرْب وَمُحَدَّ أَبْنُ الْمُثَنَّ قَالًا حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ شُهْيَانَ عَنْ جَبَلَةً بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرَ الْمُنَدَّ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولُ نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولُ نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُونَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّرْتَيْنِ حَتَى يَقُولُ نَهُي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولُ نَهُي رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُونَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّرْتَيْنِ حَتَى يَقُولُ نَهُي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ فَي يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعُمْ الْعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُوا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّ

حَرِثَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الدَّارِمِي أَخْبَرَنَا يَحْنِي بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْن

آو يحصل الرضابت مريحهم به أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة حال أو إدلال عليهم كلهم بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به ومتى شك فى رضاهم فهو حرام وان كان الطعام لغيرهم أو لاحدهم اشترط رضاه وحده فان قرن بغير رضاه فحرام و يستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا يجب وان كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فلا يحرم عليه القران ثم ان كان فى الطعام قلة فحسن أن لا يقرن لتساويهم وان كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه لكن الأدب مطلقا التأدب فى الأكل وترك الشره الا أن يكون مستعجلا ويريد الاسراع الشغل آخر كما سبق فى الباب قبله وقال الخطابي انماكان هذا فى زمنهم وحين كان الطعام ضيقا فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة الى الاذن وليس كما قال بل الصواب ماذكرنا من التفصيل وقوله أصاب الناس جهد يعنى قلة وحاجة ومشقة وقوله يقرن أى يجمع وهو بضم الراء وكسرها لغتان وقوله نهى عن الاقران هكذا هو فى الأصول والمعروف فى اللغة القران يقال قرن بين الشيئين قالوا ولا يقال أقرن وقوله قال شعبة لاأرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر وسول الله صلى الله على الله علم وسلم لأنه نفاه بظن وحسبان وقد أثبته سفيان فى الرواية الثانية فثبت بسول الله صلى الته عليه وسلم لأنه نفاه بظن وحسبان وقد أثبته سفيان فى الرواية الثانية فثبت

بَلَالَ عَنْ هَشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنْ هَشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ النَّهِ عَنْ عَنْدَهُمُ النَّمُ وَرَبَيْنَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَدَّد بْنِ طَحْلَاءً عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّد بْنِ عَبْد الرَّحْنِ عَنْ أَمِّهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَائِشَةُ بَيْتُ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ يَاعائشَةُ بِيَتْ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

## ـــــــ باب في ادخار التمر و نحوه من الأقوات للعيال كي الم

فيه قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يجوع أهل بيت عندهم التمر ﴾ وفى الرواية الأخرى بيت لا تمر فيه جياع أهله. فيه فضيلة التمر وجواز الادخار للعيال والحث عليه وفى اسناده عبدالله بن مسلمة عن يعقو ب بن محمد بن طحلاء عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمهم عائشة. أماطحلاء فبفتح الطاء واسكان الحاء المهملتين و بالمد وأما أبو الرجال فلقب له لأنه كان له عشرة أولاد رجال وأمه عمرة بنت عبد الرحمن وهذا الاسناد كله مدنيون

## . .

- ٩٤ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو
   في سبيل الله
  - من قاتل للرياء والسمعة فهو في النار
  - ٥١ قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم
- ولهصلى الله تعالى عليه وسلم انما الأعمال بالنية
- ٥٥ استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى
- ٥٦ ذم من مات و لم يغزو لم يحدث نفسه بالغزو
  - ٥٧ فضل الغزو في البحر
  - ٦١ فضل الرباط فيسبيل الله عزوجل
    - ٦٢ بيان الشهداء
    - ٦٤ فضل الرمى والحث عليه
- أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم
  - ٦٨ مراعاة مصلحة الدواب في السير
    - ٧٠ السفر قطعة من العذاب
- الدخول على الأهل ليلا لمن قدم من سفر
  - ٧٧ كتاب الصيد والذبائح
    - ٧٣ الصيد بالكلاب المعلمة
- ۸۲ تحریم أكل كل ذی ناب من الساع وكل ذی مخلب من الطیر
  - ٨٤ إباحة ميتات البحر
  - ٩٠ تحريم أكل لحم الحمر الانسية
    - ٩٥ اباحة أكل لحم الحيل
      - ٩٧ اباحة أكل الضب

## صفحة

- استحباب مبايعة الامام الجيش عند ارادة
   القتال و بيان بيعة الرضوان تحت الشجرة
- المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد
   والخير وبيان معنى لاهجرة بعد الفتح
  - . ا كيفية بنعة النساء
    - ١٢ بيان سن البلوغ
- ١٣ النهي أن يسافر بالمصحف الى أرض الكفار
  - ١٤ المسابقة بين الخيل وتضميرها
  - ١٦ فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصها
    - ١٨ مايكره من صفات الخيل
    - ١٩ فضل الجهاد والخروج في سبيل الله
      - ٢٣ فضل الشهادة في سبيل الله تعالى
  - ٢٦ فضل الغدوة والروحة في سبيل الله تعالى
    - ٢٨ بيان ماأعده الله تعالى للجاهد
- ٢٩ من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلاالدين
  - ٣٠ بيان أن أرواح الشهداء في الجنة
    - ٣٣ فضل الجهاد والر باط
- ٣٦ بيان الرجلينيقتل أحدهما الآخريدخلان الجنة
  - ٣٧ من قتل كافراً ثم سدد
  - ٣٨ فضل الصدقة في سبيل الله تعالى
  - ٣٨ فضل اعانة الغازى في سبيل الله تعالى
  - ٤١ حرمة نساء المجاهدين واثم من خانهم فيهن
    - ٤٢ سقوط فرض الجهاد عن المعذو رين
      - ٤٣ ثبوت الجنة للشهيد

صفحة

١٠٣ اباحة أكل الجراد

١٠٤ اباحة أكل الأرنب

۱۰۰ اباحة مايستعان به على الاصطياد والعدو
 وكراهة الخذف

١٠٦ الأمر باحسان الذيح وتحديد الشفرة

١٠٧ النهي عن صبر البهائم

١٠٩ كتاب الأضاحي

١٠٩ وقت الأضاحي

١١٧ سن الأضحية

۱۱۹ استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير

١٢٢ جوازالذمح بكل ماأنهر الدم

۱۲۸ النهى عرب أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث ونسخه

١٣٥ باب الفرع والعتيرة

١٤١ تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله

١٤٣ كتاب الأشربة

١٤٣ تعريفالخر

١٥٢ تحريم تحليل الحنر

١٥٢ تحريم التداوي بالخر

١٥٣ بيان أن جميع ماينبذ من التمر والعنب يسمى خمراً

١٥٤ كراهة انتباذ التمر و الزبيب مخلوطين

سفحة

۱۵۸ النهی عنالانتباد فی المزفت والدباء والحنتم والنقیر و بیان أنه منسو خ

179 بیان أن کل مسکر خمر وأن کل خمر حرام ۱۷۳ عقو بة من شرب الخمر

۱۷۳ اباحة النبیذالذی لم یشتد و لم یصر مسکراً ۱۷۹ جواز شرب اللبن

۱۸۲ استحباب تعطية الاناة وايكاء السقاء واغلاق الابواب واطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصدان والمواشي بعد المغرب

١٨٧ آداب الطعام والشراب وأحكامهما

١٩٤ باب في الشرب قائما

١٩٨ كراهة التنفس في الاناء

٢٠٣ استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح مايصيهامن الأذى وأن السنة الأكل بثلاثة أصابع

٢٠٨ مايفعل الضيف اذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام

۲۲۳ جوازأكل المرق واستحباب أكل اليقطين ۲۲۵ استحبابوضع النوى خارجالتمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام

٢٢٧ أكل القثاء بالرطب

۲۲۷ استحبات تواضع الآكل وصفةقعوده ۲۲۸ نهى الآكل مع جماعة عن قران تمرتين

۲۳۸ همی ام کل سع .فلط علی ۲۳۰ ادخار التمر ونحوه للعیال